

جَمْعُ وَتُرَتِيثُ

عَبَدِ الرَّحَمٰنُ بَرْمِحُ مُعَدِّ بَرْقُ اللهِ « رَحَمَهُ اللهَ » وَسَاعَدُهُ أَبْنُهُ مِحِمُّدٌ « وَفَقَ هُ اللهُ »

المجلّدالتبابع ولعشرون

طُبعَ بأمثر

خَارِّمْ لُكِمَ مَنْ لَكُنِّ لِكُلِكَ فَهُمَ لِلْكَالِمَ مِنْ لَكُلِكَ فَهُمَ لَا لَكُمْ لِلْكُلِّ فَيْ لِلْكُونِ أَجْ زَلِ اللَّهَ مَثُوْبِتَهِ

#### طبعت هـٰـذه الفتّــاوي في

# عُجَمَعُ لِلَاكِفَ الْمُؤْمِنِ الْطُبْ الْجَدَّ لِمُلْجَنَّ الْجَدِّفُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمِنْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمِنْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِي

في المدين قي المنوّرة

تحب إشران

# وَزِلْرَقَ الشَّيْوُ فَإِنْ الْمِلْكِلَامَيِّينَ وَلِلْأَوْقَافِكَ فِلْلَّكَعُوعَ وَلَإِلْانْسَاكِ

بالمملكة العكربيكة السُّعُوديّة عام ١٤٢٥ه - ٢٠٠٤م

て مجمع الملك فهد اطباعة المصحف الشريف ، ١٤١٥ هـ.

فهرسة مكتبة الملك فهد الملتية

ابن تيميه ، أحمد بن عبدالحليم

فتارى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . ٢٨ مص ؛ ١٧ × ٢٤ سم

ردمك ٦-٠٠-٧٧-١٩١١ (مجموعة)

( YY E ) 447.-YY.-EY-A

۱ - الفتاوى الإسلامية ۲ - الفقه الحنبلي أ - العنوان ديوي ۲۰۸٫۶ ديوي

رقم الإيداع : ۲۰۰۲-۱۵/ ردمك : ۲-۲۰-۷۷-۹۹۲ (مجموعة) ۸-۷۷-۷۷-۹۲۲ ( ج ۲۷ )



**الجزء السابع** الزيارة



# قال شيخ الإسلام رحم الله:



الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديم ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليا كثيراً .

### **فهـــــ**ل

في « زيارة بيت المقدس » ثبت في الصحيحين عن النبي ملى الله عليه وسلم أنه قال « لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » وفي الصحيحين من حدبث أبى سعيد وأبى هريرة ، وقد روى من طرق أخرى ، وهو حدبث مستفيض

متلقى بالقبول ، أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق .

وانفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس المعبادة المشروعة فيه : كالصلاة . والدعاء ، والذكر ، وقراءة القرآن ، والاعتكاف وقد روى من حديث رواه الحاكم في صحيحه « أن سليان عليه السلام سأل ربه ثلاثا : ملكا لا بنبغي لأحد من بعده ، وسأله حكا بوافق حكمه ، وسأله أنه لا يؤم أحد هذا البيت لا يربد إلا الصلاة فيه إلا غفر له » ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يأتى إليه فيصلى فيه ولا بشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليان لقوله « لا يربد إلا الصلاة فيه ، فإن هذا يقتضي إخلاص النية في السفر إليه ، ولا يأنيه لغرض دنيوي ولا بدعة .

وتنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه فى الصلاة فيه أو الاعتكاف فيه هل يجب عليه الوفاء بنــذره ؟ عــلى قولــين مشهورين ، وها قولان للشــافعى.

أحدها: يجب الوفاء بهذا النذر وهو قول الأكثرين: مثل مالك، وأحمد بن حنبل، وغيرها.

والثانى: لا يجب ، وهو قول أبي حنيفة ، فإن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا مــا كان جنسه واجبـاً بالشرع ، فلهذا يوجب نــذر

الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة ، فإن جنسها واجب بالشرع ولا يوجب نذر الاعتكاف ، فإن الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم ، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروابتين عنه .

وأما الأكثرون فيحتجون بما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع الله ، ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع ، وهذا القول أصح .

وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ، مع أنه أفضل من المسجد الأفصى · وأما لو نذر إنيان المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء .

والمسجد الحرام أفضل المساجد، ويليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه المسجد الأقصى، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليمه وسلم أنه قال: « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام».

والذي عليه جمهور العلماء أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل منها فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم، وقد روى أحمد والنسائى وغيرها عن النبى صلى الله عليه وسلم: «أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » وأما فى المسجد الأقصى فقد روى « أنها بخمسين صلاة » وقيل « بخمسائة صلاة » وهو أشبه .

ولو نذر السفر إلى « قبر الخليل عليه السلام » أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى « الطور » الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو إلى « جبل حراء » الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه وجاءه الوحى فيه ، أو الغار المذكور في القرآن ، وغير ذلك من المقار والمقامات والمشاهـــد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشايخ ، أو إلى بعض المغارات ، أو الجبال : لم يجب الوفاء بهذا النذر ، باتفاق الأمُّة الأربعة فإن السفر إلى هذه المواضع منهي عنه ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » فإذا كانت المساجد التي هي من بيوت الله التي أمر فيها بالصلوات الخمس قــد نهي عن السفر إليها ـــ حتى مسجد قباء الذي يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إليه لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليــه وسلم «أنه كان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياً » وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليـه وسلم قال : ﴿ من نظهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيــه : كان له كعمرة ، قال الترمذي حديث حسن صحيح .

فإذاكان مثل هــذا ينهي عن السفر إليه ، وينهي عن السفر إلى الطور المذكور في القرآن ، وكما ذكر مالك المواضع التي لم نبن للصلوات الخس ؛ بل ينهي عن اتخاذها مساجد ، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليـه وسلم أنه قال في مرض موته « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد ، يحذر ما فعلوا ، قالت عائشة ولو لا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن بتخــذ مسجداً . وفي صحبح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ! فإني أنهاكم عن ذلك ، ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى شيء من مشاهد الأنبياء لا مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام ولا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج صلى في بيت المقدس ركعتين كما ثبت ذلك في الحــديث الصحيح ولم يصل في غيره ، وأما ما برويه بعض الناس من حديث المعراج ﴿ أنه صلى في المدينة ، وصلى عند قبر موسى عليه السلام ، وصلى عند قبر الخليل ، فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة .

وقد رخص بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ولا احتجوا بحجة شرعية .

#### فهــــل

والعبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من سائر المساجد الطواف إلا المسجد الحرام ، فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد الطواف بالكعبة ، واستلام الركنين اليانيين ، وتقبيل الحجر الأسود ، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به ، ولا ما يقبل . فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين ، ولا بصخرة بيت المقدس ، ولا بغير هؤلاء : كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمنالها ؛ بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف ما ككمة .

ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهراً إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدينة م إن الله حول القبلة إلى الكعبة وأنزل الله فى ذلك القرآن

كما ذكر فى « سـورة البقرة » وصـلى النبى صـلى الله عليه وسـلم والمسلمون إلى الكعبة ، وصارت هي القبلة ، وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء .

فن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليها فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ؛ مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك ، فكيف بمن يتخذها مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة ؟! والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال ، وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنا أو بقراً ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل ، وأن يحلق فيها شعره فى العيد ، أو أن يسافر إليها ليعرف بها عشية عرفة . فهذه الأمور التي يشبه بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات ، ومن فعل شيئا من ذلك معتقداً أن هذا قربة إلى الله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، كما لو صلى إلى الصخرة معتقداً أن استقبالاً في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة ؛ ولهذا بني عمر بن الخطاب مصلى المسلمين في مقدم المسجد الأقصى .

فإن « المسجد الأقصى ، اسم لجميع المسجد الذى بناه سليان عليه السلام ، وقد صار بعض الناس بسمى الأقصى المصلى الذى بناه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى مقدمه ، والصلاة فى هذا المصلى الذى بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة فى سائر المسجد ؛ فإن عمر بن الخطاب لما

فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة ، لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها ، فأم عمر رضى الله عنمه بإزالة النجاسة عنها ، وقال لكعب الأحبار : أين ترى أن نبنى مصلى المسلمين ؟ فقال : خلف الصخرة ، فقال : يا ابن اليهودية ! خالطتك يهودية بل أبنيه أمامها ؛ فإن لنا صدور المساجد ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا العلاة في المصلى الذي بناه عمر ، وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه صلى في محراب داود .

وأما « الصخرة » فلم يصل مندها عمر رضى الله عنه ، ولا الصحابة ولا كان على عهد الحلفاء الراشدين عليها قبة ، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ؛ ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام ، ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير ، فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فني القبة على الصخرة ، وكساها في الشتاء والصيف ، ليرغب الناس في « زيارة بيت المقدس » ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير ، وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة ، كما أن يوم السبت كان عيداً في شريعة موسى عليه السلام ثم نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة ، فليس المسلمين أن يخصوا يوم السبت ويوم الأحدد بعبادة كما تفعل اليهود

والنصارى ، وكذلك الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض النصارى .

وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأثر عمامته ، وغير ذلك : فكله كذب . وأكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب ، وكذلك المكان الذي يذكر أنه مهد عيسى عليه السلام كذب ، وإنما كان موضع معمودية النصارى ، وكذا من زعم أن هناك الصراط والميزان ، أو أن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبنى شرقى المسجد ، وكذلك تعظيم السلسلة ، أو موضعها ليس مشروعا .

### فھــــــل

وليس في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى ولكن إذا زار قبور الموتى وسلم عليهم وترحم عليهم كما كان النبي صلى الله علم وسلم كان النبي وسلم كان النبي وسلم كان النبي وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدم : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات ، وإنا إن شاء الله بسكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرم ، ولا تفتنا بعدم ، واغفر لنا ولهم ».

### فهــــل

وأما زيارة « معابد الكفار » مثل الموضع المسمى « بالقامة » أو « بیت لحم » أو « صهیون ، أو غیر ذلك ؛ مثل «كنائس النصاری » فنهي عنها . فمن زار مكاناً من هذه الأمكنة معتقداً أن زيارت مستحبة ، والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته: فهو ضال ، خارج عن شريعة الإسلام ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، قيل : تكره الصلاة فيها مطلقاً ، واختاره ابن عقيل ، وهو منقول عن مالك . وقيل : تباح مطلقاً . وقيل : إن كان فيهـــا صور نهى عن الصلاة وإلا فلا ، وهذا منصوص عن أحمد وغيره ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ لا تدخل الملائكة بيتاً فيـه صورة ، ولمـا فتح النبي ملى الله عليه وسلم مكة كان في الكعبة تماثيل فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور ، والله أعلم .

#### فعــــل

وليس ببيت المقدس مكان يسمى « حرماً » ولا بتربة الخليل ، ولا

بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أما كن: أحدها هو حرم باتفاق المسلمين، وهو حرم مكة، شرفها الله تعالى، والثانى حرم مند جهور العلماء، وهو حرم النبى صلى الله عليه وسلم من عير إلى ثور، بريد في بريد؛ فإن هذا حرم مند جهور العلماء كالك، والشافعي، وأحمد وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم، والثالث «وج» وهو واد بالطائف، فإن هذا روى فيه حديث رواه أحمد في المسند، وليس في الصحاح، وهذا حرم عند الشافعي، لاعتقاده صحة الحديث، وليس حرما عند أكثر العلماء، وأحمد ضعف الحديث المروى فيه فلم يأخذ به، وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرماً عند أحد من علماء المسلمين، فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجاً عن هذه الأماكن الثلاثة.

#### فھــــل

وأما « زيارة بيت المقدس » فمشروعة فى جميع الأوقات ؛ ولكن لا ينبغي أن يؤتى فى الأوقات التى تقصدها الضلال : مثل وقت عيد النحر ؛ فإن كثيراً من الضلال يسافرون إليه ليقفوا هناك ، والسفر إليه لأجل التعريف به معتقداً أن هذا قربة محرم بلا ريب ، وينبغي أن لا يتشبه بهم ، ولا يكثر سوادم .

وليس السفر إليه مع الحبج قربة . وقول القائل : قدس الله حجتك . قول باطل لا أصل له كما يروى: « من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الجنة » فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، بل وكذلك كل حديث يروى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف بل موضوع ، ولم يرو أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند أحمد وغير. من ذلك شيئًا ؛ ولكن الذي في السنن ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليــه وســلم أنه قال : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ، فهو يرد السلام على من سلم عليه عند قبره ، ويبلغ سلام من سلم عليه من البعيد ، كما في النسائى عنه أنه قال : « إن الله وكل بقبرى ملائكة ببلغوني عـن أمتى السلام » وفي السنن عنـه أنه قال : « أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة على ٠ قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال : إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام توصل إليه من البعيد . والله قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم. وثبت في الصحيح أنه قال: • من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا ، صلى الله عليه وسلم تسليها كثيرا .

### فعــــل

وأما السفر إلى « عسقلان » في هذه الأوقات فليس مشروعاً ، لا واجباً ، ولا مستحباً ؛ ولكن عسقلان كان لسكناها وقصدها فضيلة لما كانت تغرا للمسلمين يقيم بها المرابطون في سبيل الله ، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطاً مات مجاهدا ، وأجرى عليه عمله ، وأجرى عليه رزقه من الجنــة وأمن الفتان » وقال أبو هربرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود . وكان أهل الحير والدين يقصــدون ثغور المسلمين للرباط فيها . ثغور الشام : كعسقلان ، وعـكة وطرسوس ، وجبل لبنان ، وغيرها . وثغور مصر : كالاسكندرية وغيرها وثغور العراق :كعبادان وغيرها . فما خرب من هذه البقاع ولم يبق بيوتا كمسقلان لم يكن ثغوراً ولا في السفر إليه فضيلة ، وكذلك جبل لبنان وأمثاله من الجبال لا يستحب السفر إليه ، وليس فيه أحد من الصالحين المتبعين لشريعة الإسلام ، ولكن فيه كثير من الجن ، وهم « رجال الغيب » الذين يرون أحيانا في هذه البقاع ، قال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَدِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ

وكذلك الذبن يرون يَعُوذُونَ بِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا الخضر أحيانا هو جني رأوه ، وقد رآه غير واحد ممن أعرفه ، وقال إنني الخضر ، وكان ذلك جنيا لبس على المسلمين الذين رأوه ؛ وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات ، ولو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه؛ فإن الله فرض على كل أحد أدرك محمداً \_ولوكان من الأنبياء \_ أن يؤمنوا به ويجاهدوا معه ، كما قال الله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَالْ ءَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصُرِي قَالُوٓ أَ أَقَرَرُنا ۚ قَالَ فَأَشَّهَ دُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ) قال ابن عباس رضي الله عنه لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه . ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضر ، ، ولا أنه أتى إلى النبي صلى الله عليــه وسلم ، فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرا من أن يلبس الشيطان عليهم ؛ ولكن لبس على كثير ممن بعدم، فصار يتمثل لأحدم في صورة الني، ويقول: أنا الخضر وإنما هو شيطان، كما أن كثيراً من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه وكلمه في أمور وقضى حوائج فيظنه الميت نفسه ، وإنما هو شيطان نصور

بصورته ، وكثير من الناس بستغيث بمخلوق إما نصراني كجرجس، أو غير

نصرانى ، فيراه قد جاءه ، وربما يكلمه ، وإنما هو شيطان تصور بصورة ذلك المستغاث به لما أشرك به المستغيث تصور له ، كما كانت الشياطين تدخل فى الأصنام وتكلم الناس ، ومثل هذا موجود كثير فى هذه الأزمان فى كثير من البلاد ، ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير به في الهواء إلى مكان بعيد ، ومنهم من تحمله إلى عرفة فلا يحج حجا شرعياً ، ولا يحرم ولا يلبى ولا يطوف ولا يسعى ؛ ولكن يقف بثيابه مع الناس ، ثم يحملونه إلى بلده . وهذا من تلاعب الشياطين بكثير من الناس ، كما قد بسط الكلام في غير هذا الموضع . والله أعلم بالصواب . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

### وسئل رحم الله

من زيارة « القدس » و « قبر الخليل عليه السلام » وما في أكل الخبز والعدس من البركة ، وما فى ذلك من السنة والبدعة .

فأجاب: الحمد لله . أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه ، والاعتكاف أو القراءة أو الذكر ، أو الدعاء : فمشروع مستحب ، باتفاق علماء المسلمين . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » . والمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه . وفي الصحيحين عنه أنه قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام » .

وأما السفر إلى مجرد زيارة « قبر الخليل » أو غــــيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدم وآثارم فلم يستحبه أحد من أمَّة المسامين ، لا الأربعة ولا غيرم ؛ بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا

النذر عند الأعمة الأربعة وغيرهم ؛ بخلاف المساجد الثلاثة ، فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك بانفاق الأعمة ، وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم كالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » رواه البخاري . وإنما يجب الوفاء بندر كل ما كان طاعة : مشل من نذر صلاة ، أو صوماً ، أو اعتكافا ، أو صدقة لله ، أو حجاً .

ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة ؛ لأنه ليس بطاعة لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، فنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ، فغير المساجد وغير أولى بالنع ؛ لأن العبادة فى المساجد أفضل منها فى غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ، ولأنه قد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أحب البقاع إلى الله المساجد ، مع أن قوله « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة ؛ بخلافى السفر للتجارة ، وطلب العلم ، ونحو ذلك : فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت ، وكذلك السفر لزيارة الأخ فى الله فإنه هو المقصود حيث كان .

وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء : أنــه لا بأس بالسفر إلى

المشاهد، واحتجوا « بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتى قباء كل سبت راكباً وماشياً ، أخرجاه في الصحيحين، ولاحجة لهم فيه ؛ لأن قباء ليست مشهدا ؛ بل مسجد، وهي منهى عن السغر إليها بانفاق الأثمة ؛ لأن ذلك ليس بسفر مشروع ؛ بـل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجز ، ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب ، كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد .

وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند « قبر الخليل عليه السلام » فهذا لم يستحبه أحد من العلماء ؛ لا المتقدمين ولا المتأخرين ، ولا كان هذا مصنوعا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ، ولا بعد ذلك إلى خمسائة سنة من البعثة ، حتى أخذ النصارى تلك البلاد ، ولم تكن القبة التى على قبر مفتوحة ؛ بل كانت مسدودة ، ولا كان السلف من الصحابة والتابعين يسافرون إلى قبر ولا قبر غيره ؛ لكن لما أخذ النصارى تلك البلاد فسووا حجرته واتخذوها كنيسة ، فلما أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجدا ، وذلك بدعة منهي عنها ، البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجدا ، وذلك بدعة منهي عنها ، اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا . وفي الصحيح عنه أنه قال قبل موته بخمس : « إن من كان قبلكم كانوا الصحيح عنه أنه قال قبل موته بخمس : « إن من كان قبلكم كانوا

يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك » .

ثم وقف بعض الناس وقفاً للعدس والخبز ، وليس هذا وقفاً من الخليل ، ولا من أحد من بنى إسرائيل ، ولا من النبى صلى الله عليه وسلم : «أنه ولا من خلفائه ؛ بل قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم : «أنه أطلق تلك القرية للدارميين » ولم يأمرهم أن يطعموا عند مشهد الخليل — عليه السلام — لا خبزاً ولا عدساً ، ولا غير ذلك . فمن اعتقد أن الأكل من هذا الخبز والعدس مستحب شرعه النبى صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال ، بل من اعتقد أن العدس مطلقاً فيه فضيلة فهو جاهل . والحديث الذي يروى : «كلوا العدس فإنه يرق القلب ، وقد قدس فيه سبعون نبياً » حديث مكذوب مختلق بانفاق أهل العلم . ولكن العدس هو مما اشتهاه اليهود. وقال الله تعالى لهمم: (أتَسَتَبَدِلُونَكَ النبي عَمْوَمَيْدُ ) .

ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس فيطبخون عدساً ويضعونه في المراحيض ، أو يرسلونه ، ويطلبون من الشياطيين بعض ما يطلب منهم ، كما يفعلون مثل ذلك في الحمام ، وغير ذلك ، وهذا من الإيمان بالجبت والطاغوت .

و « جماع دين الإسلام » : أن يعبد الله وحده لا شريك له ، ويعبد

بما شرعه سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: من الواجبات ، والمستحبات ، والمندوبات . فمن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهو ضال ، والله أعلم .

### وسئل الشبغ رحمه الله

هل الأفضل المجاورة بمكة ؟ أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أو المسجد الأقصى ؟ أو بثغر من الثغور لأجل الغزو ؟ وفيا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من زار قبري وجبت له شفاعتى » . و « من زار البيت ولم يزرني فقد جفاني ، وهل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب أم لا ؟ أفتونا مأجورين .

فأجاب: الحمد الله رب العالمين. المرابطة بالنعور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، كما نص على ذلك أمّة الإسلام عامة ؛ بل قد اختلفوا في المجاورة: فكرهها أبو حنيفة ، واستحبها مالك وأحمد وغيرها ؛ ولكن المرابطة عندم أفضل من المجاورة ، وهذا متفق عليه بين السلف، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه : لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وذلك أن الرباط من جنس الجهاد وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج، كما في الصحيحين عن النبي صلى

الله عليه وسلم أنه قيل له أي العمل أفضل ؟ قال : « الإيمان بالله ورسوله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال حيج مبرور » وقد قال تعالى :

( أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ اَمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ \* ٱلَّذِينَ اَمَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي اللَّهِ لَا يَسْبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ) إلى قوله: ( إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَآجَرُ مَنْ اللَّهُ عِندَهُ وَاللَّهُ ) .

وأما قوله: « من زار قبري وجبت له شفاعتى » فهذا الحديث رواء الدارقطنى فيها قيل بإسناد ضعيف ، ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات، ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد .

وأما الحديث الآخر قوله: « من حيج البيت ولم يزرني فقد جفاني » فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث؛ بـل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسـام، ومعناه مخالف للإجماع؛ فإن جفاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر؛ بل هو كفر ونفاق؛ بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا، كما قال صـلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ».

وأما « زيارت » فليست واجبة باتفاق المسلمين ؛ بــل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة ، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم . فصلى الله عليه وعــلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً . وأكــثر ما اعتمده العلــاه في « الزيارة » قوله في الحدبث الذي رواه أبو داود : « ما من مسلم بسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » . وقــد كره مالك وغيره أن يقال : زرت قــبر النبي صــلى الله عليه وسـلم . وقــد كان الصحابة كابن عمر وأنس وغيرها يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ، كافي الموطأ ، أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد يقول : السلام عليك يا رسول الله !

وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين، كما في الصحيحين عنه أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » . وفي الصحيحين عنه أنه قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » . فإذا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه ، كماكان الصحابة يفعلون .

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف. فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير

مشروع ، ولا مأمور به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به ؛ بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف ، فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها \_ في المسجد الحرام \_ وتنازعوا في المسجدين الآخرين .

فالجمهور يوجبون الوفاء به في المسجدين الآخرين: كالك والشافعي وأحمد؛ لكون السفر إلى الفاضل لا يغني عن السفر إلى المفضول. وأبو حنيفة إنما يوجب السفر إلى المسجد الحرام؛ بناء على أنه إنما يوجب بالنخر ماكان جنسه واجبا بالشرع، والجمهور يوجبون الوفاء بكل ما هو طاعة؛ لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من نذر أن يطبع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ». بل قد صرح طائفة من العلماء كابن عقيل وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا السفر؛ لأنه معصية، لكونه معتقداً أنه طاعة وليس بطاعة ، والتقرب إلى الله عن وجل بما ليس بطاعة هو معصية؛ ولأنه بطاعة ، والنهي يقتضي التحريم

ورخص بعض المتــأخرين في السفر لزيارة القبور ، كما ذكر أبو

حاصد فى « الإحياء » وأبو الحسن بن عبدوس ، وأبو محمد المقدسي ، وقد روى حديثاً رواه الطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم : « من جاه بى زائراً لا تنزعه إلا زيارتى كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة » لكنه من حديث عبد الله بن عمر العمري ، وهو مضعف . ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئة . وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين . والله أعلم .

### وقال الشيخ رحمه الله

#### فعــــل

وأما قوله: « من زار قبري فقد وجبت له شفاعتى ، وأمثال هذا الحدبث مما روي فى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فليس منها شيء صحيح ، ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئاً: لا أصحاب الصحيح : كالبخاري ، ومسلم . ولا أصحاب السنن : كأبى داود ، والنسائي . ولا الأثمة من أهل المسانيد : كالإمام أحمد وأمثاله ، ولا اعتمد على ذلك أحد من أمة الفقه : كالك والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ابن راهويه ، وأبي حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأمثالم ؛ بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة ، كقوله : « من رازى وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة » وقوله : « من حج ولم يزرنى فقد جفانى » فإن هذه الأحاديث ونحوها كذب .

والحديث الأول رواه الدارقطني والبزار في مسنده ، ومداره على

عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري ، وهو ضعيف ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره ولا قبر الحليل حديث ثابت أصلا ؛ بل إنما اعتمد العلماء على أحديث السلام والصلاة عليه ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » رواه أبو داود وغيره ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتى السلام » رواه النسائي ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ، وليلة الجمعة : فإن صلاتكم معروضة علي ، قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء ، رواه أبو داود وغيره .

وقد كره مالك أن بقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم . قالوا: لأن لفظ الزيارة قد صارت في عرف الناس تنضمن ما نهي عنه ، فإن زيارة القبور على وجهين: وجه شرعي ، ووجه بدعي . وفالزيارة الشرعية ، مقصودها السلام على الميت والدعاء له ، سواء كان نبياً ، أو غير نبي . ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ، ويدعون له ، ثم ينصرفون ، ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه؛ ولهذا كره مالك وغيره ذلك ، وقالوا: إنه من البدع المحدثة . ولهذا قال الفقهاء: إذا سلم المسلم عليه المسلم عليه المناه عليه المسلم عليه الله عليه المسلم عليه ال

وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل القـبر ، بـل يستقبل القبلة ، وتنازعوا وقت السلام عليه : هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر ؟ فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة ، وقال مالك والشافعي وأحمد : يستقبل القبر . وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا نجعل قبري وثنا يعبد ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تتخذوا قبري عيداً » وقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » عليه وسلم : « إن من كان قبلكم يخذر ما فعلوا ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى كان أنهاكم عن ذلك » .

ولهذا انفق السلف على أنه لا يستلم قبراً من قبور الأنبياء وغيرم، ولا يتمسح به ، ولا يستحب الصلاة عنده ، ولا قصده للدعاء عنده أو به ؛ لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان ، كما قال تعالى : ( وَقَالُوا لَانَذَرُنَّ عَالِهَ تَكُرُّ وَلَانَذَرُنَّ وَذَا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ) قال طائفة من السلف : هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما مانوا عكفوا على قبورم ، ثم صوروا تماثيلهم ، فعبدوم .

وهذه الأمور ونحوها هي من « الزيارة البدعية ، وهي من جنس دين النصارى والمشركين ، وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القبر ، أو أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منه ، أو

يقسم به عــلى الله في طلب حاجاته ، وتفريج كربانه . فهذه كلهــا من البدع التى لم يشرعها النبى صــلى الله عليه وسلم ، ولا فعلهـــا أصحابه . وقد نص الأثمــة على النهي عن ذلك كما قد بسط في غير هذا الموضع .

ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة « قسبر الحليل » بل كانوا بأتون إلى بيت المقدس فقط طاعة للحديث الذي ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » .

ولهذا اتفق أئمة الدين على أن العبد لو نذر السفر إلى زيارة «قبر الحليل» و « الطور » الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو « جبل حراء » ونحو ذلك لم يجب عليه الوفاء بنذره ، وهل عليه كفارة يمين ؟ على قولين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » والسفر إلى هذه البقاع معصية في أظهر القولين ، حتى صرح من يقول : إن الصلاة الا تقصر في سفر المعصية بأن صاحب هذا السفر لا يقصر الصلاة ، ولو نذر إنيان المسجد الحرام لوجب عليه الوفاء بالاتفاق . ولو نذر إنيان مسجد المدينة ، أو بيت المقدس : ففيه قولان للعلماء . أظهرها وجوب الوفاء به ، كقول مالك وأحمد والشافعي في أحمد قوليه . والثاني

لا يجب عليه الوفاء به ،كقول أبي حنيفة والشافعي في قوله الآخر ، وهذا بناء على أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع ، والصحيح وجوب الوفاء بكل نذر هو طاعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ولم يستثن طاعة من طاعة .

والمقصود هنا: أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من زيارات البقاع: لا آنار الأنبياء، ولا قبورهم، ولا مساجدهم؛ إلا المساجد الثلاثة؛ بل إذا فعل بعض الناس شيئًا من ذلك أنكر عليه غيره، كما أنكروا على من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى، حتى إن « غار حراء » الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه قبل المبعث لم يزره هو بعد المبعث ولا أحد من أصحابه، وكذا الدعاء المأثور في القرآن.

وثبت أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ كان في بعض الأسفار: فرأى قوماً بتناوبون مكاناً يصلون فيه ، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول صلى الله عليه وسلم . فقال: ومكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! أتريدون أن تتخذوا أثر الأنبياء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! أتريدون أن تتخذوا أثر الأنبياء لكم مساجد ؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا: من أدركته الصلاة فليصل ، وإلا فليمض . وهذا لأن الله لم يشرع للمسلمين مكاناً بتناوبونه للعبادة إلا المساجد خاصة ، فيا ليس بمسجد لم يشرع قصده بتناوبونه للعبادة إلا المساجد خاصة ، فيا ليس بمسجد لم يشرع قصده

للعبادة ، وإن كان مكان نبي أو قبر نبي .

ثم إن المساجد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ على قبور الأنبياء والصالحين ، كما قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك » وهذان حديثان فى الصحيح . وفي المسند، وصحيح أبى حاتم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد » بل قد كره الصلاة في المقبرة عموماً ؛ لما فى ذلك من التشبه بمن يتخذ القبور مساجد كما فى السنن عنه أنه قال : « الأرض كلها مسجد ؛ إلا المقبرة ، والحمام » وهذه المعانى قد نص عليها أئمة الدين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأهل العراق وغيره ؛ بل ذلك منقول عن أنس .

## وسئل رحم الآ

عن قوله ‹ من حج فلم يزرني فقد جفاني » ؟

فأجاب : قوله : « من حج ولم يزرني فقد جفاني » كذب ؛ فإن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام ، وزيارة قبر. ليست واجبة بانفاق المسلمين ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره ، بل هـذه الأحاديث التي تروى « من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة » وأمشال ذلك كذب بانفاق العلماء . وقد روى الدار قطني وغير. في زيارة قبره أحاديث ، وهي ضعيفة. وقد كره مالك \_ وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنة التي عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعين ونابعيهم كره \_ أن يقال : زرت قـبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو كان هذا اللفظ ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفاً عند علماء المدينة لم يكره مالك ذلك . وأما إذا قال : سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكره بالاتفاق . كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما من رجل بسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». وكان ابن عمر بقول: السلام عليك يارسول الله: السلام عليك يا أبا بكر! السلام عليك يا أبت! وفى سنن أبى داود عنه أنه قال: « أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة ، فإن صلاتكم معروضة على. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت . قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء ».

### وسئل رحم الآ

عن مكة هل هي أفضل من المدينة ؟ أم بالعكس ؟ .

فأجاب: \_ الحمد لله: مكة أفضل لما ثبت عن عبدالله بن عدى ابن الحمراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة: « والله إنك لحير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت ، قال الترمذي حديث صحيح . وفي رواية: « إنك لحير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى الله » فقد ثبت أنها خير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى الله وإلى رسوله . وهذا صربح في فضلها . وأما الحديث الذي يروى : « أخرجتني من أحب البقاع إلى فأسكني أحب البقاع إليك » فهذا حديث موضوع كذب لم يروه أحد من أهل العلم . والله أعلم .

### وسئل

عن التربـة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هــل هي أفضل من المسجد الحرام؟.

فأجاب : \_\_ وأما « التربة ، التي دفن فيهـا النبي صلى الله عليـه وسلم فلا أعلم أحداً من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام، أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ؛ إلا القاضي عياض . فذكر ذلك إجاعاً ، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيا علمناه . ولا حجـة عليه ، بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد .

وأما ما منه خلق أو ما فيه دفن فلا بلزم إذا كان هو أفضال أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحداً لا يقول إن بدن عبدالله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء فإن الله يخرج الحي من الميت، والميت من الحي. ونوح نبى كريم، وابنه المغرق كافر، وإبراهيم خليل الرحمن، وأبوء آزر كافر.

والنصوص الدالة على تفضيل المساجــد مطلقة لم يستثن منها قبور

الأنبياء ، ولا قبور الصالحين . ولو كان ما ذكره حقاً لكان مدفن كل نبى بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله ، فيكون بيوت الخلوقين أفضل من بيوت الحالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، وهذا قول مبتدع في الدين ، مخالف لأصول الإسلام .

# وسئل أيضاً

عن رجلين تجادلا فقال أحـدها : إن نربة محمد النبي صــلى الله عليه عليه عليه عليه الله عليه أفضل . عليــه وسلم أفضل من السموات والأرض ، وقال الآخر : الكعبة أفضل . فع من الصواب ؟

فأجاب: الحمد لله . أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقاً أكرم عليه منه . وأما نفس الـتراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بـل الكعبة أفضل منه ، ولا يعرف أحـد من العلماء فضل نراب القبر على الكعبة إلا القاضى عياض ، ولم يسبقه أحد إليه ، ولا وافقه أحد عليه . والله أعلم .

### وسثل رحمہ اللہ

ما نقول السادة الفقهاء أمَّــة الدين ؟ هل نفضل الإقامة فى الشام على غيره من البلاد ؟ وهل جاء فى ذلك نص فى القـرآن أو الأحاديث أم لا ؟ أجيبونا مأجورين .

فأجاب شيخ الإسلام والمسلمين ناصر السنة تقي الدين: الحمد لله. الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله، وأفعل للحسنات والخير، بحيث بكون أعلم بذلك، وأقدر عليه، وأنشط له أفضل من الإقامة في موضع بكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع. فإن أكرم الحلق عند الله أتقام.

« والتقوى ، هى : ما فسرها الله تعالى فى قوله : (وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَدَقُواً وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنْءَامَنَ بِاللّهِ وَالْمَنْ وَالْمَ نَا إِلَى قوله : (أَوْلَتُهِكَ ٱلّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ) وجماعها فعل ما أمر الله به ورسوله ، ونرك ما نهى الله عنه ورسوله . وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان . فقد بكون مقام الرجل فى أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل : إذا كان مجاهدا فى سبيل الله بيده أو لسانه ، آمراً والفجور أفضل : إذا كان مجاهدا فى سبيل الله بيده أو لسانه ، آمراً

بالمعروف ، ناهيا عن المنكر ، بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته ، ولم يكن فيها مجاهدا ، وإن كان أروح قلباً . وكذلك إذا عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع .

ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله تعالى أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء ؛ فإن جنس الحمهاد أفضل من جنس الحج ، كما قال تعالى :

( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهْدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوْرَنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّٰلِمِينَ \* ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا سَبِيلِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وسلم أَي الأعمال في سَبِيلِ ٱللّهِ ) الآبة ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان بالله ورسوله ، وجهاد في سبيله » قال : شم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » .

وهكذا لو كان عاجزاً عن الهجرة والانتقال إلى المكان الأفضل الذي لو انتقل إليه لكانت الطاعة عليه أهون ، وطاعة الله ورسوله فى الموضعين واحدة ؛ لكنها هناك أشق عليه . فإنه إذا استوت الطاعتان فأشقها أفضلها ؛ وبهذا ناظر مهاجرة الحبشة المقيمون بين الكفار من زعم أنه أفضل منهم ، فقالوا : كنا عند البغضاء البعداء ، وأنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعلم جاهلكم ، ويطعم جائعكم ، وذلك في ذات الله .

وأما إذا كان دينه هناك أنقص فالانتقال أفضل له ، وهــذا حال غالب الخلق ؛ فإن أكثره لا يدافعون ؛ بل يكونون على دين الجمهور . وإذا كان كذلك : فدين الإسلام بالشام في هذه الأوقات وشرائعــه أظهر منه بغيره . هذا أمر معـــلوم بالحس والعقل ، وهو كالمتفق عليه بــين المسلمين العقلاء الذين أوتوا العلم والإيمان ، وقد دلت النصوص على ذلك: مثل ما روى أبو داود في سننه عن عبـد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ستكون هجرة بعد هجرة ، فحيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ، وفي سننه أيضاً عن عبد الله بن خولة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنكم ستجندون أجناداً : جنداً بالشام ، وجنداً باليمن ، وجنداً بالعراق ، فقال ابن خولة : يا رسول الله ! اختر لي ، فقال : عليك بالشام ؛ فإنها خيرة الله من أرضه ، يجتبي إليها خيرته من خلقه، فمن أبي فليلحق بيمنه. وليتق من غدره. فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله ، . وكان الخوالي يقول : من تكفل الله به فلا ضيعة عليه . وهذان نصان في تفضيل الشام .

وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال أهل المغرب ظاهرين ، لا يضرجم من خالفهم ، ولا من خذلهم ، حتى تقوم الساعة » قال الإمام أحمد : أهل المغرب عم أهل الشام ، وهو كما قال : فإن هذه لغة أهل المدينة النبوية في ذاك

الزمان كانوا يسمون أهل نجد والعراق أهل المشرق ، ويسمون أهل الشام أهل المغرب ؛ لأن التغريب والتشريق من الأمور النسبية ، فكل مكان له غرب وشرق ؛ فالنبى صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك في المدينة النبوية ، فما تغرب عنها فهو غربه ، وما تشرق عنها فهو شرقه .

ومن علم حساب البلاد \_\_ أطوالها وعروضها \_\_ علم أن المعاقل التى بشاطىء الفرات \_\_ كالبيرة ونحوها \_\_ هي محاذبة المدينة النبوية ، كا أنما شرق عنها بنحو من مسافة القصر كران وما سامتها مثل الرقة وسميساط فإنه محاذ أم القرى مكة . شرفها الله . ولهذا كانت قبلته هو أعدل القبل ، فما شرق عما حاذى المدينة النبوية فهو شرقها ، وما بغرب ذلك فهو غربها .

وفى الكتب المعتمد عليها مثل « مسند أحمد » وغيره عدة آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل: مثل وصفه أهل الشام « بأنه لا يغلب منافقوهم مؤمنيهم ». وقوله « رأيت كأن عمود الكتاب وفي رواية \_ عمود الإسلام أخذ من تحت رأسي ، فأتبعته نظري فذهب به إلى الشام ، وعمود الكتاب والإسلام ما يعتمد عليه ، وهم حلته القائمون به . ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : « عقر دار المؤمنين الشام ، ومثل مافى الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله الشام ، ومثل مافى الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله

عليه وسلم أنه قال: « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرم من خالفهم ولا من خدلهم حتى تقوم الساءة ، . وفيها أيضاً عن معاذ بن جبل قال: « وم بالشام » وفى تاريخ البخاري قال: « وم بدمشق » وروى : « وم بأكناف بيت المقدس » وفى الصحيحين أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: « أنه أخبر أن ملائكة الرحمن مظلة أجنحتها بالشام » .

والآثار في هـذا المعنى متعاضدة ، ولكن الجواب ــ ليس على البديهة ــ على عجل .

وقد دل الكتاب والسنة وما روى عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام مع ما علم بالحس والعقل وكشوفات العارفين: أن الحلق والأم البتدآ من مكة أم القرى ، فهي أم الحلق ، وفيها ابتدئت الرسالة المحمدية التى طبق نورها الأرض ، وهي جعلها الله قياما للناس: إليها يصلون ، ويحجون ، ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنيام . فكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظم ، ودلت الدلائل المذكورة على أن « ملك النبوة » بالشام ، والحشر إليها . فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الحلق والأمر . وهناك يحشر الحلق . والإسلام في آخر الزمان بكون أظهر بالشام . وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس فأول الأمة خير من آخرها . وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى

الشام ، كما أسرى بالنبى مسلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . فحيار أهل الأرض فى آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم \_ عليه السلام \_ وهو بالشام . فالأمر مساسه كما هو الموجود والمعلوم .

وأماكثير من الناس فقد بكون مقامه في غير الشام أفضل له ، كا تقدم . وكثير من أهل الشام لو خرجوا عنها إلى مكان يكونون فيه أطوع لله ولرسوله لكان أفضل لهم . وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي \_ رضي الله عنهما \_ يقول له : هلم إلى الأرض

المقدسة! فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحداً ، وإنما يقدس الرجل عمله. وهو كما قال سلمان الفارسي؛ فإن مكة \_ حرسها الله تعالى \_ أشرف البقاع ، وقد كانت فى غربة الإسلام دار كفر وحرب يحرم المقام بها ، وحرم بعد الهجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا بها ، وقد كانت الشام فى زمن موسى \_ عليه السلام \_ قبل خروجه ببني إسرائيل دار الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين ، وفيها قال تعالى لبني إسرائيل : (سَأُوْدِيكُمْ دَارَالْفَنْسِقِينَ) .

فإن كون الأرض « دار كفر » أو « دار إسلام ، أو إيمان » أو « دار سلم » أو « معصية » أو « دار طاعة » أو « معصية » أو « دار المؤمنين » أو « الفاسقين » أوصاف عارضة ؛ لا لازمة . فقد تنتقل من وصف إلى وصف كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم ، وكذلك بالعكس .

وأما الفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان ففي الإيمان والعمل الصالح ، كما قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ

هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عَادُواْ وَٱلنَّعِدُ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ ) الآية . وقال تعالى : ( وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ

هُودًا أَوْنَصَارَيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنكَ تُمْ صَالِةِ قِينَ

\* بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجُرُهُ وَعِندَرَيِّهِ) الآية . وقال تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّكَ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّكَ وَمَنْ أَحْسَنُ وَيَتُمُ وَمُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّكَ

اَللَّهُ إِبْرَاهِي مَ خَلِيلًا) . وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه . كما قال تعالى : (إِيَاكَ نَعْبُ دُوَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ) وقال : (فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ) وقال : (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ) .

ومنذ أقام الله حجته على أهل الأرض بخاتم رسله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب على أهل الأرض الإيمان به وطاعته ، واتباع شريعته ومنهاجه . فأفضل الخلق أعلمهم ، وأتبعهم لما جاء به : علما ، وحالا ، وقولا ، وعمل ، وم أنقى الخلق . وأي مكان وعمل كان أعون للشخص على هذا المقصود كان أفضل فى حقه ؛ وإن كان الأفضل فى حق غيره شيئاً آخر . ثم إذا فعل كل شخص ما هو أفضل فى حقه ، فإن تساوت الحسنات والمصالح التى حصلت له مع ما حصل للآخر فها سواء ، وإلا فإن أرجحها فى ذلك هو أفضلها .

وهذه الأوقات يظهر فيها من النقص فى خراب « المساجد الثلاثة » علما وإيماناً ما يتبين به فضل كثير ممن بأقصى المغرب على أكثرم . فلا ينبغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة فى فضل أهلها مطلقاً ؛ بـل يعطى كل ذي حق حقه ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيمانه وعمله الصالح والكلم الطيب ، ثم قـد بكون بعض البقاع أعون على بعض الأعمال كإعانة مكة حرسها الله تعالى على الطواف والصلاة المضعفة ونحو

ذلك . وقد يحصل فى الأفضل معارض راجح يجعله مفضولا : مشل من يجاور بمكة مع السؤال والاستشراف ، والبطالة عن كثير من الأعمال الصالحة ، وكذلك من بطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله وحرمة نفسه ، لالأجل عمل صالح . فالأعمال بالنيات .

وهذا الحديث الشريف إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الهجرة فقال: « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » قال ذلك بسبب أن رجلا كان قد هاجر يتزوج امرأة يقال لها: أم قيس، وكان يقال له: مهاجر أم قيس .

وإذا فضلت جملة على جملة لم يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على الأفراد ، كتفضيل القرن الشاني على الثالث ، وتفضيل العرب على ما سوام ، وتفضيل قريش على ما سوام . فهذا هذا . والله أعلم .

## وسئل رممهالة

عن رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية هل هي بتسعين صلاة ، كما زعموا أم لا ؟

وقد ذكروا: «أن فيه ثلاثمائة نبى مدفونين» فهل ذلك صحيح أم لا؟ وقد ذكروا: «أن النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق ، وذكروا: «أن الله «أن الصائم المتطوع بالعراق كالمفطر بالشام » وذكروا: «أن الله خلق البركة واحداً وسبعين جزءاً. منها جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام ». فهل ذلك صحيح أم لا ؟.

فأجاب : الحمد لله : لم يرد فى « جامع دمشق ، حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بتضعيف الصلاة فيه ، ولكن هو من أكثر المساجد ذكراً لله تعالى . ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء المذكورين .

وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات. فإن أقام فيه بنية صالحة فإنه يثاب على ذلك. وكل مكان بكون فيه العبد أطوع لله فمقامه فيه أفضل ، وقد جاه في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة ، ودل

القرآن على أن البركة في أربع مواضع ، ولا ربب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره ، وفيه من ظهور الإيمان وقمع الكفر والنفاق مالا يوجد في غيره . وأما ماذكر : من حديث الفطر والصيام ، وأن البركة واحد وسبعون جزءاً بالشام ، والعراق على ما ذكر : فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلم .

# وسئل أيضاً

هل دخلت عائشة زوج النبى صلى الله عليـه وســلم إلى دمشق ، وكانت تحدث الناس بجامع دمشق أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله . لم يدخل دمشق أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لاعائشة ولا غيرها . والله أعلم .

# وسئل رحم الله تعالى:

عن « جبل لبنان ، هل ورد في فضله نص في كتاب الله تعالى ؟ أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهـل يحل في دين الله تعالى أن يصقع الناس إليه برءوسهم إذا أبصروه ؟ وحتى من أبصر. صباحاً أو مساء يرى أن ذلك بركة عظيمة؟ وهل ثبت عند أهل العلم أن فيه أربعين من الأبدال؟ أو كان فيــه رجال عليهم شعر مثل شعر الماعز ؟ وهــل هذ. صفة الصالحين ؟ وهل يجوز أن يعقد له نية الزيارة ؟ أو يعتقد أن من وطئ أرضه فقد وطئ بعض الجبل المخصوص بالرحمة ؟ وهل ثبت أن فيه نبياً من الأنبياء مدفونا أو في أذياله ؟ أو قال أحد من أهل العلم : إن فيه رجال الغيب ؟ وكيف صفة رجال الغيب الذين يعتقد العوام فيهم ؟ وهــل يحــل في دين الله. تعالى أن يعتقد المسلمون شيئًا من هذا ؟ وهل يكون كل من كابر فيه وحسنه أو داهن فيه مخطئاً آثماً ؟ وهل يكون المنكر لهذا كله مـن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحالة هذه أم لا؟

فأجاب : ليس في فضل « جبل لبنان » وأمثاله نص لا عن الله

ولا عن رسوله ؛ بل هو وأمثاله من الجبال التي خلقها الله وجعلها أوناداً للأرض ، وآية من آياته ، وفيها من منافع خلقه ما هو نعم لله على عباده . وسوف يفعل بها ما أخبر به فى قوله : (وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِي نَسَفًا \* فَيَذَرُهَا فَاعًا صَفْصَفًا \* لَا تَرَيْ فِيهَا عِوَجًا وَلَا آمَتًا) .

وأما ما ذكر في بعض الحكايات عن بعض الناس من الاجتماع ببعض العباد في جبل لبنان ، وجبل اللـكام ، ونحو ذلك . وما يؤثر عن بعض هؤلاء من جميع المقال والفعال . فأصل ذلك أن هـذه الأمكنة كانت ثغوراً يرابط بها المسلمون لجهاد العدو ؛ لما كان المسلمون قد فتحوا الشام كله وغير الشام ، فكانت غزة ، وعسقلان ، وعكة ، وبيروت ، وجبل لبنان ، وطرابلس ، ومصيصة ، وسيس ، وطرسوس وأذنة ، وجبل اللسكام، وملطية ، وآمد ، وجبل ليسون ، إلى قزوين إلى الشاش، ونحو ذلك من البلاد؛ كانت تغوراً ، كما كانت الإسكندرية ونحوها ثغوراً ، وكذلك عبادان ونحوها من أرض العراق . وكان الصالحون يتناوبون الثغور لأجل المرابطــة في ســبيل الله ، فإن المقــام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة ، ما أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء.

وثبت في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: « رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطاً مات مجاهداً ، وجرى عليه عمله ، وأجرى عليه رزقه من الجنة ، وأمن الفتان » وفى السنن عن عثان بن عفان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيها سواه من المنازل » وعن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود .

وذلك لأن الرباط هو من جنس الجهاد، والمجاورة من جنس النسك، وجنس البهاد في سبيل الله أفضل من جنس النسك: بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين، كما قال تعالى: (أَجَعَلَتُمُ سِقَايَةَ الْحَالَجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَجَهَد في سَبِيلِ اللهَ وَاللّهُ و

فلذلك كان صالحو المؤمنيين يرابطون في الثغور: مثل ما كان الأوزاعي ، وأبو إسحاق الفزارى ، ومخلد بن الحسين ، وإبراهيم بن

أدم ، وعبدالله بن المبارك ، وحذيف المرعشي ، ويوسف بن أسباط ، وغيرم : يرابطون بالثغور الشامية . ومنهم من كان يجيء من خراسان والعراق وغيرها للرباط في الثغور الشامية ؛ لأن أهل الشام م الذين كانوا يقاتلون النصارى أهل الكتاب . وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين » وذلك لأن هؤلاء يقاتلون على دين . وأما الكفار الترك ونحوم فلا يقاتلون على دين ، فإذا غلب أولئك أفسدوا الدين والملك . وأما الترك فيفسدون الملك . وأما الترك فيفسدون الملك وما يتبع ذلك من الدين ؛ ولا يقاتلون على الدين .

ولهذاكثر ذكر «طرسوس» في كتب العلم والفقـه المصنفة في ذلك الوقت ، لأنهاكانت ثغر المسلمين ، حتىكان يقصـدها أحمد بن حنبل ، والسري السقطي ؛ وغيرها من العلماء والمشايخ للرباط ، وتوفى المأمون قريباً منها .

فعامة ما يوجد في كلام المتقدمين من فضل عسقلان ، والإسكندرية ، أو عكة ، أو قزوين ، أو غير ذلك . وما يوجد من أخبار الصالحين الذين بهده الأمكنة ونحو ذلك : فهو لأجل كونها كانت تغوراً ؛ لا لأجل خاصية ذلك المكان . وكون البقعة ثغراً للمسلمين أو غير ثغر هو من الصفات العارضة لها لا اللازمة لها ؛ بمنزلة كونها دار إسلام أو دار كفر ، أو دار حرب ، أو دار سلم ، أو دار علم وإيمان ، أو دار

جهل ونفاق . فذلك يختلف باختلاف سكانها وصفاتهم ؛ بخلاف المساجد الثلاثة ، فإن مزيتها صفة لازمة لها؛ لا يمكن إخراجها عن ذلك . وأما سائر المساجد فبين العلماء نزاع في جواز تغييرها للمصلحة ، وجعلها غير مسجد ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمسجد الكوفة لما بدله وجعل المسجد مكانا آخر ، وصار الأول حوانيت التمارين . وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره .

#### فهـــــل

إذا عرف ذلك فهذه السواحل الشامية كانت ثغوراً للإسلام إلى أثناء المائة الرابعة ، وكان المسلمون قد فتحوا « قبرص » في خلافة عثمان رضى الله عنه ، فتحها معاوية ، فلما كان فى أثناء المائة الرابعة اضطرب أمر الخلافة ، وصار للرافضة والمنافقين وغيرم دولة وملك بالبلاد المصربة والمغرب ، وبالبلاد الشرقية وبأرض الشام ، وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه من الشام : سواحله وغير سواحله ، وم أمة مخذولة ليس لهم عقل ولا نقل ، ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة . فغلبت النصارى على عامة سواحل الشام ؛ بل وأكثر بلاد الشام ، وقهروا الروافض والمنافقين وغيرم ، وأخذوا منهم ما أخذوا ، إلى أن يسر

الله تعالى بولاية ملوك السنــة مثل « نور الدين » « وصلاح الدين » وغيرها : فاستنقذوا عامة الشام من النصارى .

وبقيت بقايا الروافض والمنافقين في جبل لبنان وغيره ، وربما غلبهم النصارى عليه حتى يصير هؤلاه الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى . وصار جبل لبنان ونحوه دولة بين النصارى والروافض ، ليس فيه من الفضيلة شيء ، ولا يشرع ، بل ولا يجوز المقام بين نصارى أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه .

ولكن صار طوائف عمن يؤثر التخلي عن الناس \_\_ زهداً ونسكا \_\_ يحسب أن فضل ه\_ذا الجبل ونحوه ، لما فيه من الخلوة عن الناس ، وأكل المباحات من الثار التي فيه . فيقصدونه لأجل ذلك غلطا منهم ، وخطأ ، فإن سكني الجبال والغيران والبوادي ليس مشروعاً المسلمين ؛ إلا عند الفتنة في الأمصار التي تحوج الرجل إلى ترك دينه : من فعل الواجبات وترك المحرمات ، فيهاجر المسلم حينئه من أرض يعجز عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه ؛ فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه .

وربما كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك الزهاد طائفة إما ظالمون لأنفسهم وإما مقتصدون مخطئون مغفور لهم خطؤهم ، فأما السابقون المقربون فهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه عن الله تعالى: «ما نقرب إلى عبدي بمثل أداه ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصر الذي يبصر به ، وبده التى يبطش بها . ورجله التى يمشي بها ، فبى يسمع ، وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى يمشي ، ولئن سألني لأعطينه ، يسمع ، وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى يمشي ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعادتي لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت ، وأكره مساءته ، ولا بد له منه » .

ولا خلاف بين المسلمين أن جنس النساك الزهاد الساكنين في الأمصار أفضل من جنس ساكني البوادي والجبال ، كفضيلة القروي على البدوي ، والمهاجر على الأعرابي ، قال الله نعالى : ( ٱلأَعْرَابُأَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ )

وفى الحديث: « إن من الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد الهجرة » هذا لمن هو ساكن فى البادية بين الجماعة ، فكيف بالمقيم وحده دائماً في جبل أو بادية ؟! فإن هذا يفوته من مصالح الدين نظير ما بفوت من مصالح الدنيا أو قربب منه ؛ فإن بد الله على الجماعة ، والشيطان مع الواحد وهو من الانتين أبعد .

#### فهـــــل

وأما اعتقاد بعض الجهال أن به « الأربعين الأبدال » فهذا جهل وضلال ، ما اجتمع به الأبدال الأربعون قط ، ولا هذا مشروع لهم ، ولا فائدة في ذلك ، واعتقاد جهال الجمهور هذا يشبه اعتقاد الرافضة في الخليفة الحجة صاحب الزمان عندم ، الذي يقولون : إنه غائب عن الأبصار ، حاضر في الأمصار . ويعظمون قدره ، ويرجون بركته . وهو معدوم لاحقيقة له ، فكل من علق دينه بالجهولات ، وأعرض عما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق : فهو من أهل الضلال الحارج عن شريعة الإسلام ، بل فيه في هذه الأوقات المتأخرة أهل الضلال من النصارى ، والنصيرية ، والرافضة : الذين غزام المسامون .

وكذلك قول كثير من الجهال وأهل الإفك والمحال: إن به أو بغيره و رجال الغيب ، وتعظيمهم لهؤلاه هو نوع من الضلال الذي استحوذوا به على الجهال: من الأتراك والأعراب، والفلاحين، والعامة، أضلوم بذلك عن حقيقة الدين ، وأكلوا به أموالهم بالباطل، كما قال تعالى: ( إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ فِالْبَطِلِ

### وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ) .

ولم بكن من أنبياء الله وأوليائه من كان غائب الجسد عن أبصار الناس؛ ولكن كثير منهم قد تغيب عن الناس حقيقة قلبه، وما في باطنه من ولاية الله، وعظيم العلم والإيمان، والأحوال الزكية: فيكون في الأمصار والمساجد وبين الناس من يكون من أولياء الله وأكثر الناس لا يعلمون حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: « رب أشعث أغبر، ذي طمرين، مدفوع بالأبواب: لو أقسم على الله لأبره » أي قد يكون فيمن تنبو عنه الأبصار لرثاثة حاله من يبر الله قسمه، وليس هذا وصفاً لازماً؛ بل ولاية الله هي ماذكرنا في قوله: (أَلاَ وَلِيسَ هذا وصفاً لازماً؛ بل ولاية الله هي ماذكرنا في قوله: (أَلاَ فَاولياء الله م المؤمنون المتقون في جميع الأصناف المباحة.

وكذلك خبر الرجل الذي نبت الشعر على جميع بدنه كالماعن باطل ومحال . نعم يكون فى الضلال من الزهاد من يـترك السنة حتى بنبت الشعر ويكثر على جسده ، وهذا ينبغي أن يؤمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسـلم من إحفاء الشوارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانـة ، ونحو ذلك .

فإن ظن أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه،

فأما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين: الجن والإنس: عربهم وعجمهم، دانيهم وقاصيهم، ملوكهم ورعيتهم، زهادهم وغير زهادهم. قال الله تعالى: ( قُل يَتَأَيّنُهَا ( وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَاكَ اَفَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ) وقال تعالى: ( قُل يَتَأَيّنُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهَ إِلَيْكَ مُم جَمِيكًا الّذِي لَهُ مُمَالَكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ )، النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهَ إِلَيْكَ مُ جَمِيكًا الّذِي لَهُ مُمَالَكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « كان النبي ببعث إلى قومه خاصة ، وبعث إلى الناس عامة » وهو خاتم الرسل ، ليس بعده نبي ينتظر ، ولا كتاب يرتقب ؛ بل هو آخر الأنبياء ، والكتاب الذي أزل عليه مصدق ولا كتاب يرتقب ؛ بل هو آخر الأنبياء ، والكتاب الذي أزل عليه مصدق الحلق علما ثهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث الخلق علما ثهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة فهو كافر .

ويجب التفريق بين العبادات الإسلامية الإيمانية النبوية الشرعية التي

يحبها الله ورسوله وعباده المؤمنون ، وبين العبادات البدعية الضلالية الجاهلية التي قال الله فيها: ( أَمْ لَهُ مُشَرَكَ وَأُنْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ ﴾ . وإن ابتلي بشيء منها بعض أكابر النساك والزهاد . ففي الصحاح عن أنس رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليــه وسلم بلغه أن بعض أصحابه قال : أما أنا فأصوم لا أفطر ، وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام ، وقال الآخر : أما أنا فلا أنزوج النساء · وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لكني أصوم ، وأفطر ، وأقوم ، وأنام ، وأنزوج النساء ، وآكل اللحم . فمن رغب عن سنتي فليس مني » . والراغب عن الشيء الذي لا يحبه ولا يريده ؛ بل يحب ويريد ما ينافى المشروع الذي أحبـ الله ورسوله ، فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليــه وسلم : مثل الذي يتعرى دائمًا ، أو يصمت دائمًا ، أو يسكن وحده في البرية دائمـــا ، أو يترك أكل الخبز واللحم دائمًا ، أو يترهب دائمًا ؛ متعبداً بذلك · ظاناً أن هذا يحبه الله ورسوله ؛ دون ضده من اللباس بالمعروف، والكلام بالمعروف ، والأكل بالمعروف ، ونحو ذلك .

وإذا عرف هذا فكل ما ذكر من الانحناء للجبل المذكور ونحوه، أو لمن فيــه، أو زيارته بــلا قصد للجهاد، أو لأمر مشروع: فهو من الجهالات والضلالات. وكذلك التبرك بما يحمل منه من الثار هو من

البدع الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية والشركية ، وقد جاء في الحديث المعروف: أن بصرة بن أبى بصرة الغفاري رأى أبا هريرة رضي الله عنه وقد سافر إلى الطور \_ الذي كلم الله موسى عليه \_ فقال: لو رأيتك قبل أن تذهب إليه لم أدعك تذهب اليه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ، . فإذا كان السفر لزيارة الطور \_ الذي كلم الله عليه موسى ، وسماه « الوادي المقدس » و « البقعة المباركة » \_ لا يشرع ؛ فكيف بالسفر لزيارة غيره من الأطوار ؟! فإن « الطور » هو الحبل ، والأطوار الحبال .

وأما القبر المشهور في سفحه بالكرك الذي يقال إنه « قبر نوح » فهو باطل محال ، لم يقل أحد ممن له علم ومعرفة : إن هذا قبر نوح ، ولا قبر أحد من الأنبياء أو الصالحين ، ولا كان لهذا القبر ذكر ولا خبر أصلا ؛ بل كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيها ، ويكون بها الحاكة إلى مدة قريبة . رأوا هناك قبراً فيه عظم كبير ، وشموا فيه رائحة ، فظن الجهلاء أنه لأجل تلك الرائحة يكون قبر نبى . وقالوا من كان من الأنبياء كبيراً ؟ فقالوا : نوح . فقالوا : هو قبر نوح ، وبنوا عليه في دولة الرافضة الذين كانوا مع الناصر صاحب حلب ذلك القبر ، وزيد بعد ذلك في دولة الظاهر ، فصار وثنا يشرك به الجاهلون ،

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء » فلو كان قبر نبى لم يتجرد العظم. وقد حدثني من ثقات أهل المكان عن آبائهم من ذكر: أنهم رأوا تلك العظام الكبيرة فيه ، وشاهدوه قبل ذلك مكاناً للزرع والحياكة . وحدثني من الثقات من شاهد في المقابر القريبة منه رؤوساً عظيمة جداً تناسب تلك العظام . فعلم أن هذا وأمثاله من عظام العالقة : الذين كانوا في الزمن القديم أو نحوم .

ولوكان قبر نبى أو رجل صالح لم يشرع أن يبنى عليه مسجد بإجماع المسلمين ، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه ، كما قال فى الصحاح : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وقال : « إن من كان قبله كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك ، .

ولا تستحب الصلاة ؛ لا الفرض ولا النفل عند قبر نبى ولا غيره بإجماع المسلمين ؛ بل نبهى عنه ، وكثير من العلماء يقول : هي باطلة ؛ لما ورد في ذلك من النصوص ، وإنما البقاع التي يحبها الله ويحب الصلاة والعبادة فيها هي المساجد التي قال الله فيها : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَلَا يَعْهَا اللهُ عَيْمًا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى : وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَى أُولَئِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ) .

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم « أي البقاع أحب إلى الله ؟ قال : المساجد . قيل : فأي البقاع أبغض الى الله ؟ قال : الأسواق » وقال صلى الله عليه وسلم : « من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كما غدا أو راح » وقال : « إن العبد إذا تطهر فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كانت خطوتاه إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة » .

فدين الإسلام هو اتباع ما بعث الله به رسوله من أنواع الحبوبات، واجتناب ما كرهه الله ورسوله من البدع والضلالات، وأنواع المهيات. فالعبادات الإسلامية: مثل الصلوات المشروعة، والجماعات، والجمعات وقراءة القرآن، وذكر الله الذي شمرعه لعباده المؤمنين، ودعائه، وما يتبع ذلك من أحوال القلوب، وأعمال الأبدان. وكذلك أنواع الزكوات: من الصدقات، وسائر الإحسان إلى الخلق، فإن كل معروف صدقة. وكذلك سائر العبادات المشروعة. فنسأل الله العظيم أن بثبتنا عليها وسائر إخواننا المؤمنين. والله سبحانه أعلم.

# وسئل أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى

عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض بــه أو بفرســه أو بعيره : يطلب إزالة المرض الذي بهم ، ويقول : يا سيدي ! أنا في جيرتك ، أنا في حسبك ، فـــلان ظلمني ، فلان قصد أذبتي ، ويقول : إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى وفيمن ينذر للمساجد، والزوايا والمشايخ ـ حيهم وميتهم ـ الدراهم والإبـل والغنم والشمع والزبت وغير ذلك ، يقول : إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا ، وأمثــال ذلك . وفيمن يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبــه من ذاك الواقع ؟ وفيمن يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ، ويمسح القبر بيديه ، ويمسح بهما وجهه ، وأمثال ذلك ؟ وفيمن يقصده بحاجته ، ويقول : يا فلان ! ببركتك ، أو يقول : قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ ؟ وفيمن يعمل الساع ويجي. إلى القـبر فيكشف ويحط وجهـه بين يدي شيخه على الأرض ساجداً . وفيمن قال : إن ثم قطباً غوثا جامعا في الوجود ؟ أفتونا مأجورين ، وابسطو القول في ذلك .

فأجاب: الحمــد لله رب العالمين. الدين الذي بعث الله بــه رســله

وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لاشربك له ، واستعانته ، والتوكل عليه ، ودعاؤه لجلب المنافع ، ودفع المضار ، كما قال تعمالي : ( تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ \* أَلَا يِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ۗ أَوْلِيكَ آءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ) وقال تعالى: ( وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَلِلَّهِ فَلَاتَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ) وقال تعالى : ( قُلْ أَمَرَدَتِي بِٱلْقِسْطِ وَأُقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ تُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ) وقال تعالى : ( قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا \* أُولَيْك ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ) قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة ، قال الله تعالى:

من السلف : كان أقوام بدعون المسيح وعزيرا والملائكة ، قال الله تعالى : هؤلاء الذين تدعونهـم عبادى كما أنتـم عبادي ، ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ، ويخافون عذابى كما تخافون عـذابى ، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي . فإذا كان هـذا حال من بدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم ؟ .

وقال تعالى : ( أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ الْنَيْخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِ آوْلِيَآ ۚ إِنَّا اَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ) وقال نعالى : ( قُلِ اَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ

اللَّهُ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلافِ الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُّ فِيهِمَا مِن شِرِكِ وَمَالَهُ مِن ظَهِيرٍ \* وَلا نَنفَعُ الشَّفَا عَدَهُ وَاللَّالِمَنْ أَذِن لَهُ ). فيين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه، وأنه ليس له شربك في ملكه، بل هو سبحانه له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء، وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فنفى بذلك وجوه الشرك.

وذلك أن من يدعون من دونه! إما أن يكون مالكا ، وإما أن لا يكون شريكا ، وإما أن لا يكون شريكا ، وإما أن لا يكون شريكا ، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاوناً وإما أن يكون معاوناً وإما أن يكون سائلا طالباً ، فالأقسام الأول الثلاثة وهي : الملك ، والشركة والمعاونة منتفية ، وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه ، كما قال تعالى : ( مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَا بِإِذْنِهِ ) وكما قال تعالى : ( وَكُر مِن مَلكِ فِالسَّمَوَتِ لاَتُغْنِي شَفَعَنْهُمُ شَيْئا إِلّا مِن بَعْد إَنْ اللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَقَ ) وقال في السَّمَونِ لا تُعْنِي شَفَعَنْهُمُ شَيْئا إِلّا مِن بَعْد أَن يَأْذَن اللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَقَ ) وقال في السَّمَونِ لا أَوْلَوْكَ اللّهُ السّمَونِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى: مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم أو وفاء دينه من غير جهة معينة ، أو عافية أهله ، وما به من بلاء الدنيا والآخرة ، وانتصاره على عدوه ، وهداية قلبه ، وغفران ذنبه ، أو دخوله الجنة ، أو نجاته من النار ، أو أن يتعلم العلم والقرآن ، أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه ، وأمثال ذلك : فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى ، ولا يجوز أن يقول لملك ولانبى ولا شيخ — سواء كان حياً أو ميتاً — اغفر ذنبى ، ولا الصرنى على عدوي ، ولا الشف مربضى ، ولا عافني أو عاف أهلي أو دابس ،

وما أشبه ذلك . ومن سأل ذلك مخلوقا كائناً من كان فهو مشرك بربه ، من جنس المشركين الذين بعبدون الملائكة والأنبياء والتائيل التي يصورونها على صورهم ، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه ، قال الله تعالى : ( وَإِذْقَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ النّجَذُونِ قال الله تعالى : ( اللّه على الآبة ، وقال تعالى : ( اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله وَمُ اللّه عَلَى اللّه وَمُ اللّه عَلَى اللّه وَمُ اللّه عَلَى اللّه وَمُ اللّه وَمُ اللّه وَمُ اللّه عَلَى اللّه وَمُ اللّه وَمُ اللّه وَاللّه وَال

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض؛ فإن « مسألة المخلوق » قد تكون جائزة ، وقد تكون منهيا عنها قال الله تعالى : ( فَإِذَا فَرَغَتَ فَانَصَبُ \* وَإِلَى رَبِكَ فَارْغَب ) وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أصحابه : أن لا يسألوا الناس شيئا ، فكان سوط أحدم سقط من كفه فلا يقول لأحد ناولني إياه ، وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب ، وم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » والاسترقاء طلب الرقية ، وهو من أنواع الدعاء ، ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ما من

رجل بدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكاكلها دعاء لأخيه دعوة قال الملك : ولك مثل ذلك » ومن المشروع فى الدعاء دعاء غائب لغائب ، ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه ، وطلبنا الوسيلة له ، وأخبر بما لنا فى ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك فقال فى الحديث : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ، ثم صلوا على ، فقال فى الحديث : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ، ثم صلوا على ، فإن من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله لى الوسيلة ، فإنها درجة فى الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أ كون أنا ذلك العبد . فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة » .

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه، فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى ؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع عمر إلى العمرة ، وقال : « لا تنسنا من دعائك يا أخي » ، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشراً ، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة ، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك ، وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ، ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط ، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أوبساً القرني وقال لعمر : « إن استطعت أن يستغفر لك فا فعل »

وفي الصحيحين أنه كان بين أبى بكر وعمر رضى الله عنها شيء ، فقال أبوبكر لعمر استغفر لي ، لكن فى الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر وثبت أن أقواما كانوا يسترقون ، وكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يرقيهم .

وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقى لهم فدعا الله لهم فسقوا ، وفي الصحيحين أيضا: أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ استسقى با لعباس فدعا ، فقال اللهم إناكنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون . وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: جهدت الأنفس، وجاع العيال، وهلك المال فادع الله لنا ، فإنا نستشفع بالله عليك ، وبك على الله . فسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرف ذلك في وجوم أصحابه ، وقال : « ويحك؟! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه ، شأن الله أعظم من ذلك » . فأقره على قوله إنا نستشفع بك على الله ، وأنكر عليه نستشفع بالله عليك ؛ لأن الشافع يسأل المشفوع إليه ، والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه ، والرب نعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به .

وأما « زيارة القبور المشروعة » فهو أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته ، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم

يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: « سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا نفتنا بعدهم » وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ». والله تعالى يثيب الحي إذا دعا لهيت المؤمن ، كما يثيبه إذا صلى على جنازته ؛ ولهمذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين ، فقال عز من قائل : فليس فى فليس فى فليس فى

الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت ، ولا مسألته ولا توسله به ؛ بل فيها منفعة الحي للميت ، كالصلاة عليه ، والله تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه ، ويثيب هذا على عمله ، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له » .

#### فهـــــل

وأما من يأتى إلى قبر نبى أو صالح ، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبى أو رجل صالح وليس كذلك ، ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات .

( إحداها ): أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه ، أو مرض دوابه ، أو يقضي دينه ، أو ينتقم له من عدوم ، أو يعافى نفسه وأهمله ودوابه ، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل : فهذا شرك صربح ، يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل .

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) وقال تعالى : ( مَالَكُمْ مِن دُونِهِ عَمِن وَلِي وَلَا شَفِيعُ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ) وقال تعالى : ( مَن ذَا الَّذِى يَشَفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِالْمَنْ فَعِيدَهُ وَإِلَّا مِن عادة الناس أن يستشفعوا بِإِذْنِهِ ) فبين الفرق بينه وبين خلقه . فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه ، فيسأله ذلك الشفيع ، فيقضي عاجته : إما رغبة ، وإما رهبة ، وإما حياه وإما مودة ، وإما غير ذلك ، والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى بأذن هو للشافع ، فلا يفعل إلا ماشاه ، وشفاعة الشافع من إذنه ، فالأمر كله له .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى الحديث المتفق عليه عن أبى هربرة رضى الله عنه : « لا بقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسئلة فإن الله لا مكره له » . فبين أن الرب سبحانه بفعل ما بشاء لا بكرهه أحد على ما اختاره ، كما قد بكره الشافع المشفوع إليه ، وكما بكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسئلة . فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالى : ( فَإِذَا فَرَغَتَ فَانَصَبُ \* فَارَهَبُونِ ) وقال تعالى : ( فَكَا تَخَشُوا النّك الله كما قال تعالى : ( وَإِنَا فَرَعَ الله على النبي حلى الله عليه وآذاه وسلم فى الدعاء ، وجعل ذلك من نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى الدعاء ، وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا .

وقول كثير من الضلال : هذا أقرب إلى الله مني ، وأنا بعيد من الله لا يمكنني أن أدعوه إلا بهــذ. الواسـطة ، ونحو ذلك من أقوال المشركين ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِىعَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) وقد روى : أن الصحابة قالوا يارسول الله : ربنا قريب فتاجيه أم بعيد فتاديه ؟ فأنزل الله هــذه الآية . وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليــه وآله وسلــم: « يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أمم ولا غائبًا بـل تدعون سميعا قريبًا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر كلا منهـم أن يقولوا ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْـتَعِينُ ) وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا ( مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلِّفَى ) .

ثم يقال لهذا المشرك أنت إذا دعوت هذا فإن كنت نظن أنه أعلم محالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك فهذا جهل وضلال وكفر، وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره ؟ ألا نسمع إلى ما خرجه البخاري وغيره عن جابر رضى الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بأم

فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم : إنى أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، ونعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم : إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ، وعاقبة أمري ، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ، ومعاشي ، وعاقبة أمري ، فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير ومعاشي ، وعاقبة أمري ، فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير عيث كان ، ثم أرضني به ـ قال \_ ويسمى حاجته » أمر العبد أن يقول : أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من يقول : أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم .

وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق ؛ لكن كلمة حق أريد بها باطل ؛ فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فإنما معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر بما يعطيك ، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى : فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء \_ مثلا لما فيه من العدوان \_ فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ، ولا يسمى فيا يبغضه الله وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول .

وإن قلت : هـذا إذا دعا الله أجاب دعاء أعظم مما يجيب إذا دعوته . فهذا هو « القسم الثاني » وهو ألا تطلب منه الفعــل ولا

تدعوم ، ولكن تطلب أن يـدعو لك . كما تقول للحي : ادع لي ، وكما كان الصحابة \_\_ رضوان الله عليهم \_\_ يطلبون من النبي صلى الله عليـه وآله وسلم الدعاء ، فهذا مشروع في الحي كما تقدم ، وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: ادع لنا ، ولا اسأل لنا ربك ، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد فيه حديث ، بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر \_ رضى الله عنــه \_ استسقى بالعبــاس، وقال : اللهم! إناكنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيـنا فتسقينا ، وإنـا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون. ولم يجيئوا إلى قبر النبي صلى الله عليـه وآله وسلم قائلـين : يا رسول الله ! ادع الله لنا واستسق لنــا ، ونحن نشكوا إليك مما أصابنا ، ونحو ذلك . لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط، بل هو بدعة ، ما أنزل الله بها من سلطان ، بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليـه وآله وسلم بسلمون عليـه ، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف ، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ، ويدءون الله وحــده لا شريك له كما يدعونــه في سائر البقاع.

وذلك أن في « الموطأ » وغير. عنه صلى الله عليــه وآله وسلم قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا

قبور أنبيائهم مساجد » وفى السنن عنه أنه قال « لا تتخذوا قبري عبداً ، وصلوا على حيثا كنتم ، فإن صلانكم تبلغنى » وفى الصحيح عنه أنه قال فى مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا . قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبويها : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً ، وفى صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت مخمس : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك » القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك » وفي سنن أبي داود عنه قال : « لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » .

ولهذا قال علمؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور ، وقالوا : إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ، ولا للمجاورين عند القبر شيئاً من الأشياء ، لا من درهم ، ولا من زبت ، ولا من شمع ، ولا من حيوان ، ولا غيير ذلك ، كله ندر معصية . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا بعصه » واختلف العلماء : هل على الناذر كفارة يمين ؟ على قولين ، ولهذا لم يقل أحد من أئمة السلف : إن الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة ، أو فيها فضياة ، ولا إن

الملاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء ؛ بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الملاة عند القبور \_ قبور الأنبياء والصالحين \_ سواء سميت «مشاهد» أو لم تسم

وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء . فقال تعالى ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرُفِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا )

وأما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذها مساجد، ولعن من يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين ، كما ذكره البخاري في صحيحه والطبراني وغيره في تفاسيرهم، وذكره وثيمة وغيره في « قصص الأنبياء » في قوله تعالى : ( وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُونُ وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا شُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا

هذه أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح ، فلما مانوا عكفوا على قبورهم ، ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثليهم أصناما وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد » .

واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قـبر غـيره من الأنبياء والصالحـين ــ الصحابـة وأهل البيت وغيرم ــ أنه لا بتمسح به ، ولا يقبله ؛ بل ليس فى الدنيا من الجمادات ما بشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود ، وقد ثبت في الصحيحين : أن عمر رضي الله عنه قال : والله ! إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليـه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك .

ولهذا لا يسن بانفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر \_ ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان موجوداً، فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة، وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخص

فيه أحمد وغيره ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنها فعله . وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه ؛ وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك ، وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين .

وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرجل الصالح في حياته ، وبين سؤاله بعد مونه وفى مغيبه : وذلك أنه فى حياته لا بعبده أحد بحضوره ، فإذا كان الأنبياء \_ صلوات الله عليهم \_ والصالحون أحياه لا بتركون أحداً يشرك بهم بحضورهم ؛ بل غيهم من ذلك ، وبعاقبونهم عليه ، ولهذا قال المسيح عليه السلام : نهونهم عن ذلك ، وبعاقبونهم عليه ، ولهذا قال المسيح عليه السلام : تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبِ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَيْهِم وَلَيْقَ مِنْهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم فَلَمًا تَوَفَيْتَ فِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَيْهِم وَهُمِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم فَلَمًا تَوَفَيْتَ فِي الله عَلَيْهِم وَالله وَقَلْ الله وَقَلْم الله وَقَلْم الله وَقَلْم وَلَيْه وَالله وَقَلْم وَلَيْه وَلَا الله والله والله

وقال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم:

ماشاء الله وشئت ، فقال : « أجعلتني لله نداً ؟! ماشاء الله وحده » وقال : « لا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد » ولما قالت الجويرية : وفينا رسول الله يعلم مافى غد . قال : « دعي هذا ، قولي بالذي كنت تقولين » . وقال لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم ؛ إنما أنا عبد ، فقولوا عبد الله ورسوله » ولما صفوا خلفه قياما « قال : لا تعظمونى كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا » وقال

أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ؛ لما يعلمون من كراهته لذلك . ولما سجد له معاذ نهاه ، وقال : « إنه لا يصلح السجود إلا لله ، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » ولما أتى على بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار .

فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه ، وإنمايةر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يربد علواً في الأرض وفساداً ، كفرعون ونحوه ، ومشايخ الضلل الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد ، والفتنة بالأنبياء والصالحين ، واتخاذم أرباباً ، والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي ماتهم ، كما أشرك بالمسيح وعزير .

فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالح في حيانه وحضوره، وبين سؤاله في مماته ومغيبه، ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم، ولا يستغيثون بهم ؛ لا في مغيبهم، ولا عند قبوره، وكذلك المكوف.

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب ، كما ذكره

السائل ، ويستغيث به عنــد المصائب يقول : ياسيدي فــلان !كأنه يطلب منه إزالة ضرم أو جلب نفعه ، وهـذا حال النصارى في المسيم وأمه وأحبارهم ورهبانهم ، ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم عـــلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأعلم الناس بقدر. وحقه أصحابه : ولم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك ؛ لا في مغيبه ، ولا بعد مماته . وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب؛ فإن الكذب مقرون بالشرك، وقد قال نعالى : ( فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّيْجَسَ مِنَٱلْأَوْثُ نِ وَٱجْتَكِنِبُواْ قَوْلِكَ ٱلزُّورِ \* حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرُمُشْرِكِينَ بِهِ ) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « عدلت شهادة الزور الإشراك بالله . مرتين ، أو ثلاثاً » وقال تعالى : ( إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَالِكَ جَرْبِي ٱلْمُفْتَرِينَ ) وقال الخليل عليه السلام: ﴿ أَيِفْكًاءَالِهَةُ دُونَاللَّهِ تُرِيدُونَ \* فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ) .

فمن كذبهم أن أحدم يقول عن شيخه إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه ، وإن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخاً . وقد تغويهم الشياطين ، كما تغوي عباد الأصنام كاكان يجري في العرب في أصنامهم ، ولعباد الكواكب وطلاسمها : من الشرك والسحر ، كما يجري للتتار ، والهند ، والسودان ، وغيرم من أصناف المشركين : من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك ،

فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك ، لا سيا عند سماع المكاء والتصدية ؛ فإن الشياطين قد تنزل عليهم ، وقد بصيب أحدم كما يصيب المصروع : من الإرغاء ، والإزباد ، والصياح المنكر ، وبكلمه عما لا يعقل هو والحاضرون ، وأمشال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين .

وأما ( القسم الثالث ) وهوأن يقول : اللهم بجاء فلان عندك ، أو ببركة فلان ، أو بحرمة فلان عندك : افعل بي كذا ، وكذا . فهذا يفعله كثير من الناس ؛ لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا بدعون بمثل هذا الدعاء ، ولم يبلغني عن أحد من العلماء فى ذلك ما أحكيه ؛ إلا ما رأبت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام. فإنه أفتى : أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك ؛ إلا للنبي صلى الله عليـــه وآله وسلم ـــ إن صح الحديث في النبي صلى الله عليــه وآله وسلم ـــ ومعنى الاستفتاء : قد روى النسائي والترمذي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول : « اللهسم : إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة . يا محمد : يا رسول الله ! إنى أتوسل بـك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها لي . اللهـم : فشفعه في ، فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي مسلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته . قالوا : وليس في التوســـل دعاء

الخلوقين ، ولا استغاثة بالخلوق ، وإنما هو دعاء واستغاثة بالله ؛ لكن فيه سؤال بجاهه ، كما في سبن ابن ماجه عن النبي مسلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أن يقول : « اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاي هـذا ، فإنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ، ولا رياء ولا سمعة . خرجت انقاء سخطك وابتغاء مرضانك ، أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » .

قالوا ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة، والله تعالى قد جعل على نفسه حقاً، قال الله تعالى : (وَكَاتَ حَقَّا عَلَيْنَانَصَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ) ونحو قوله : (كَاتَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدَّامَّ سُولًا) وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : « يا معاذ أندري ما حق الله على العباد ؟ » قال الله ورسوله أعلم ، قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . أندري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم » وقد جاه في غير حديث : «كان حقاً على الله كذا وكذا » كقوله : « من شرب الخر لم نقبل له صلاة أربعين يوماً ، فإن تاب كقوله : « من شرب الخر لم نقبل له صلاة أربعين يوماً ، فإن تاب ناب الله عليه ، فإن عاد فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الحبال \_ قيل : وما طينة الحبال ؟ قال :

عصارة أهل النار ، .

وقالت طائفة ليس في هذا جواز التوسل به بعد ممانه وفي مغيبه ؛ بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره ، كما في صحيح البخاري : أن عمر ابن الحطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس ، فقال : اللهم إناكنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون . وقد بين عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أنهم كانوا بتوسلون به في حيانه فيسقون .

وذلك التوسل به أنهم كانوا بسألون بنفاعته ودعائم ، كما في فيدعو لهمم ، وبدعون معمه ، وبتوسلون بنفاعته ودعائم ، كما في الله عنم أنس بن مالك \_ رضي الله عنمه \_ أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار « دار القضاء » ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب ، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما . فقال : يا رسول الله ! هملكت الأموال ، وانقطعت عليه وآله وسلم قائما . فقال : يا رسول الله ! هملكت الأموال ، وانقطعت السبل . فادع الله لنا أن يمسكها عنا ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدبه ثم قال : « اللهم : حوالينا ولا علينا . اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت المشجر » قال : وأقلعت غرجنا نمشي في الشمس ، فغي هذا الحديث أنه قال : ادع الله لنا أن يمسكها عنما . وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال : إني

لأذكر قول أبى طالب فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول :

وأبيض يستسقى الغام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل

فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه . ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه ، كما كانوا بتوسلون به ويستسقون . وما كانوا يستسقون به بعد موته ، ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره ، وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي ، وقال : اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا ! يا يزيد ارفع يديك إلى الله ! فرفع يديه ، ودعا ، ودعوا ، فسقوا . فلذلك قال العلماء : يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير ، فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن . ولم يذكر أحد من العلماء أنه بشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه ، ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية . والدعاء من العبادة .

والعبادة مبناها على السنة والانباع ، لا على الأهواء والابتداع ، وإنما يعبد الله بما شرع ، لا يعبد بالأهواء والبدع ، قال نعالى : ( أَمْلَهُمْ شُرَكَنَوُ اللهُ مِنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللهُ ) وقال تعالى : ( اَدْعُواْرَبُكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ مُلاَيُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ) وقال النبي صلى ( اَدْعُواْرَبُكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ مُلاَيُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ) وقال النبي صلى

الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون فى هـذه الأمــة قوم يعتدون في الدعاء والطهور .

فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً.

فإذا قال قائل: أنا أدءو الشيخ ليكون شفيعا لي فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه، ويدعوم مخلصا له الدين، وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه؛ فإن أعظم الخلق

قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره ، وأطوع الناس له ، ولم يكن يأمر أحدا منهم عند الغزع والحوف أن يقول : ياسيدى ! يا رسول الله ، ولم يكونوا بفعلون ذلك فى حياته ولا بعد مماته ؛ بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم \_ قال الله تعالى : ( ٱلذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ عليه من الله عليه وآله وسلم \_ قال الله تعالى : ( ٱلذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ فَا خَمَعُوالَكُمُ فَا خَشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱلله وَنِعْمَ ٱلوَكِيلُ \* فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللهِ وَفَا مُواتِكُمُ وَا الله عليه وقال عليه وأله وسلم عنه أله وسلم الله تعالى الله تعالى الله والله وال

رضي الله عنها ـ أن هذه الكلمة قالها إبراهيم ـ عليه السلام ـ حين ألقي في النار ، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ـ يعنى وأصحابه ـ حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان بقول عند الكرب: « لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم » الكريم ، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم » وقد روى أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته ، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر قال : « ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث » وروى أنه علم ابنته فاطمة أن تقول : ياحي ياقيوم، يا بديع السموات والأرض ، لا إله إلا أنت ، برحمتك أستغيث ،

أصلح لي شأنى كله ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحــد من خلقك . .

وفي مسند الإمام أحمــد وصحيــح أبى ماتم البستى عن ابن مسعود \_\_ رضى الله عنه \_\_ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ما أصاب عبدا قط م ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي وغمي : إلا أذهب الله همه وغمه ، وأبدله مكانه فرحا : قالوا : يا رسول الله : أفلا نتعلمهن؟ قال : ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن ». وقال لأمت. « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا ينكسفان لموت أحمد ولا لحيانه ، ولكن الله يخوف بهما عباده ٠ فإذا رأبتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ، وذكر الله ، والاستغفار » فأمرج عنــد الكسوف بالصــلاة والدعاء والذكــر والعتق والصدقــة ، ولم يأمرج أن يدعوا مخــلوقا ولا ملـكا ولا نبيـــا ولا غيرهي.

ومثل هذا كثير في سنته: لم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به: من دعاء الله ، وذكره والاستغفار ، والصلاة ، والصدقة ،

ونحو ذلك . فكيف بعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله جها من سلطان ، تضاهي دين المشركين والنصارى؟.

فإن زءم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك ؛ وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك ، فعباد الكواكب والأصنام ونحوم من أهل الشرك يجري لهم مثل هذا ، كما قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين ، وعن المشركين في هذا الزمان . فلو لا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها ، قال الحليل عليه السلام : ( وَاجْنُبْنِ وَنَنِيَ أَن نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ \* لَكِيالِ عَلَيه السلام ) .

ويقال: إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة « عمرو بن لحي الخزاعي » الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجر أمعاه في النار، وهو أول من سيب السوائب، وغير دين إبراهيم قالوا: إنه ورد الشام، فوجد فيها أصناما بالبلقاء، يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضاره، فنقلها إلى مكة، وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام.

والأمور التي حرمها الله ورسوله: من الشرك، والسحر، والقتل، والزنا وشهادة الزور، وشرب الخروغير ذلك من المحرمات: قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة، أو دفع مضرة، ولو لا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها مجال، وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة ، فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنسه فكيف يفعله ، والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندم جهل بما فيه من الفساد ، وقد تكون بهم حاجة إليها : مثل الشهوة إليها ، وقد يكون فيها من الفرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها ، والهوى غالبا يجعل صاحب كأنه لا يعلم من الحق شيئا فإن حبك للشيء يعمي ويصم .

ولهذا كان العالم يخشى الله ، وقال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول الله عن وجل : ( إِنَّمَا التَّوّبَةُ عَلَى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول الله عن وجل : ( إِنَّمَا التَّوّبَةُ عَلَى اللّهِ لِلّهِ يَكَوْبُوكَ مِن قَرِيبٍ ) الآبة فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهل ، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من المعالج الغالبة ، بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أم الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة ، و مانهي الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة ، وأن الله لا يأمر العباد بما أمر هم به لحاجته إليهم ولانها هم عما نهاهم بخلابه عليهم ، بل أمر هم بما فيه صلاحهم ونها هم عما فيه فساده و لهذا وصف نبيه \_ صلى الله عليه هم يأنه ( يَأْمُرُهُم يَالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَ هُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ الله عليه هم أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مَنِ الْمُنْكِرِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ الْخَبْنِيثَ ) .

وأما التمسح بالقبر \_ أي قبركان \_ وتقبيله ، وتمريغ الخد عليه

فنهي هنه باتفاق المسلمين ، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأعتها ، بل هذا من الشرك،

قال الله تعالى: ( وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُو وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا \* وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ) وقد تقدم أن هؤلاء أساء قوم صالحين كانوا من قوم نوح ، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ، ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم ؛ لا سيا إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغائبة به . وقد تقدم ذكر ذلك ، وبيان ما فيه من الشرك ، وبينا الفرق بين «الزيارة البدعية » التي تشبه أهلها بالنصارى و «الزيارة الشرعية » .

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيره، أو تقبيل الأرض ونحو ذلك ، فإنه مما لانزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه ، بـل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه . ففي المسند وغيره « أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ما هذا يا معاذ ؟ فقال : يا رسول الله! وأبتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم ، فقال : كذبوا يا معاذ ! لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، يا معاذ ! أرأيت إن مررت بقبري أكنت ساجداً ؟ قال لا \_ قال : \_ لا تفعل هذا » أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه قاعداً من مرض كان به ، فصلوا قياماً ، فأمره بالجلوس ، وقال: « لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضاً » ، وقال « من سره أن بتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار ، فإذا كان قد نهام مسع قعوده — وإن كانوا قاموا في العسلاة — حتى لا يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم ، وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار فكيف بما فيه من السجود له ، ومن وضع الرأس ، وتقبيل الأيدي ، وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه — وهو خليفة الله على الأرض — قد وكل أعواناً يمنعون الداخل من تقبيل الأرض ، ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض .

وبالجملة فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود: خالق السموات والأرض، وماكان حقاً خالصاً لله لم يكن لغيره فيله نصيب: مثل الحلف بغير الله عز وجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليله وآله وسلم: « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » متفق عليه وقال أبضاً: « من حلف بغير الله فقد أشرك».

فالعبادة كلها لله وحد لا شربك له ( وَمَاۤ أُمِّ وَالِلَّالِيَعَبُدُواٱللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآةَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ )

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليــه وآله وسلم أنه قال: « إن

الله يرضى لـكم ثلاثـاً: أن تعبـدو. ولا تشركوا به شيئـاً . وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة .

ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وحقيره وكبيره . حتى إنه قد تواتر عنه أنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة: تارة بقول: « لاتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ». وتارة ينهي عـن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وتارة : يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرني شيطان ، وحينتذ بسجد لها الكفار ، ونهى عن الصلاة في هذا الوقت ، لما فيه من مشابهــة المشركين في كونهـم يسجدون للشمس في هـذا الوقت ، وأن الشيطان بقـارن الشمس حينئذ ليكون السجود له فكيف عما هو أظهر شركاً ومشابهة للمشركين من هذا . وقــد قال الله نعـــالى فيما أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب: ( قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَة سَوْآع بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّانَعْ بُكَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ )

وذلك لما فيه من مشابهة أهمل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله ، ونحن منهيون عن مثل همذا ؛ ومن

عدل عن هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهدي أصحابه والتابعين لهـم بإحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقــد ترك ما أمرالله به ورسوله .

وأما قول القائل : انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك . فمنكر من القول ؛ فإنه لا يقرن بالله في مثل هذا غيره ، حتى إن قائلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما شــاء الله وشئت فقال : « أجعلتني لله نداً ؟! بل ما شاء الله وحد. ، وقال لأصحابه : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد » وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلاً يقول : نعم القوم أنتم لولا أنــكم تنددون ـ أي تجعلون لله نــداً . يعني تقولون : ما شاء الله وشــاء محمد . فنهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، وفي الصحيح عن زيد بن خالد ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر بالحديبية في إثر سماء من الليل ، فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مطرنا بفضــل الله ورحمتــه فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » . والأسباب التي جعلها الله أسباباً لا تجعل مـع الله شركاء وأنداداً وأعواناً .

وقول القائل : ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه ، وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب . وقد يعنى بها بركة ما أمره به وعلمه من الحير . وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وموالاته فى الدين ونحو ذلك . وهذه كلها معان صحيحة . وقد يعنى بها دعاءه للميت والغائب ؛ إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير ، أو فعله لما هو عاجز عنه ، أو غير قادر عليه ، أو غير قاصد له : متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة . والذي لا ريب فيه : أن العمل بطاعة الله تعالى ، ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ، ونحو ذلك : هو نافع فى الدنيا والآخرة ، وذلك بفضل الله ورحمته .

وأما سؤال السائل عن « القطب الغوث الفرد الجامع » . فهذا قد يقوله طوائف من الناس ، وبفسرونه بأمور باطلة فى دين الإسلام : مثل تفسير بعضهم : أن « الغوث » هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته فى نصرهم ورزقهم ، حتى يقول : إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته . فهذا من جنس قول النصارى فى المسيح عليه السلام، والغالية فى على رضي الله عنه . وهذا كفر صريح ، يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل : فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته ، ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة فى « العقول العشرة » الذين يزعمون أنها الملائكة ، وما يقوله النصارى فى المسيح العشرة » الذين يزعمون أنها الملائكة ، وما يقوله النصارى فى المسيح

ونحو ذلك كفر صريح بانفاق المسلمين .

وكذلك عني بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الأرض ثلاثمائــة « النقباء » ومنهم أربعون هم « الأبدال » ومنهم سبعة هم « الأقطاب » ومنهم أربعة هم « الأوتاد » ومنهم واحد هو « الغوث » وأنه مقيم بمكة ، وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر رجــــلا ، وأولئك يفزعون إلى السبعــين ، والسبعون إلى الأربعـين والأربعون إلى السبعة ، والسبعة إلى الأربعة ، والأربعــة إلى الواحد . وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والأسماء والمراتب ؛ فإن لهم فيها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم إنه ينزل من الساء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت ، واسم خضره ـــ عــلى قول من يقول منهم : إن الخضر هو مرتبة وإن لـكل زمان خضراً فإن لهم في ذلك قولين \_ وهـذاكله باطل لاأصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله ، ولا قاله أحد من سلف الأمـة ولا أعُتهـا ، ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم . ومعلوم أن سيدنا رسول رب العالمين وأبا بكر وعمر وعثان وعلياً ـــ رضى الله عنهم ـــ كانوا خير الخلق في زمنهم ، وكانوا بالمدينة ؛ ولم يكونوا بمكة .

وقد روى بعضهم حديثاً في « هلال » غلام المغيرة بن شـعبة ،

وأنه أحد السبعة . والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة ، وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم فى « حلية الأولياء » والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي فى بعض مصنفانه ، ف لا تغتر بذلك ؛ فإن في الصحيح والحسن والضعيف والموضوع ، والمكذوب الذي لاخلاف بين العلماء فى أنه كذب موضوع . ونارة يروبه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بسين صحيحه وباطله ، وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث ؛ لما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » .

وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة: مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق ، ودعائهم عند الكسوف ، والاعتداد لرفع البلاء ، وأمثال ذلك إنما يدعون في خلك الله وحده لا شربك له ، لا بشركون به شيئاً ، لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عن وجل ؛ بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله ، أفترام بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاء م إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان ؟ قال تعالى : ( وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَنَ ٱلضَّرُدَعَانَالِجَنْبِهِ عَاقَوَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَا كُشَفْنَا وقال تعالى :

( وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ) وقال نعالى : ( قُلُ أَرَءَ يُتَكُمُ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَا بُ اللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْر اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ) وقال ( وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا إِلَىٰ أُمُومِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِالْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بَصَرَّعُونَ \* فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِينُ مَا صَانُواْ يَعْمَلُونَ ) .

والنبى صلى الله عليه وآله وسلم استسقى لأصحابه بصلاة وبغير صلاة ، وصلى بهم للاستسقاء ، وصلاة الكسوف ، وكان يقنت فى صلانه فيستنصر على المشركين ، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده ، وكذلك أمّة الدين ومشايخ المسلمين ، وما زالوا على هذه الطريقة .

ولهذا يقال: ثلاثة أشياء مالها من أصل ( باب النصيرية ) و (منتظر الرافضة ) و (غوث الجهال): فإن النصيرية ندعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا الجنس أنه الذي يقيم العالم ، فذاك شخصه موجود؛ ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر ، والغوث المقيم بمكة ، ومحو هذا : فإنه باطل ليس له وجود .

وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ، وبعرفهم كلهم ، ونحو هذا : فهذا باطل . فأبو بكر وعمر

\_\_ رضى الله عنهما \_\_ لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ، ولا يمدانهم ، فكيف بهؤلاء الضالـين المغترين الكذابين ؟! ورسول الله صــلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم إنما عرف الذين لم يكن رآم من أمت بسياء الوضوء ، وهو الغرة والتحجيل ، ومن هؤلاء من أوليــاء الله من لا يحصيه إلا الله عن وجل. وأنبياء الله الذين هو إمامهم وخطيبهم لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ أَكْثُرُمْ ؛ بِلْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدَّأَرْسَلْنَارُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ) ، وموسى لم يكن يعرف الخضر ، والخضر لم يكن يعرف موسى ؛ بل لما ســلم عليه موسى قال له الخضر : وأنى بأرضك السلام ؟ فقال له : أنا موسى ، قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم . وقد كان بلغه اسمه وخبره ، ولم يكن يعرف عينه . ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنـه يعلمهم كلهم فقد قال الناطل.

والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت ، وأنه لم يدرك الإسلام ، ولو كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ، ويجاهد معه ، كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره ، ولكان يكون حضوره مع الصحابة ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم ، ولم يكن مختفياً عن خير أمة أخرجت للناس ، وهو

قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم .

ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنيام ؛ فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي ـــ صلى الله عليه وآله وسلم ـــ الذي علمهم الكتاب والحكمة ، وقال لهم نبيهم : « لو كان موسى حيآ ثم انبعتموه وتركتموني لضللتم » وعيسى بن مريم ــ عليه السلام ـــ إذا نزل من الساء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم. فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره ؟! والنبي صـلى الله عليــه وآله وسلم قد أخبرهم بنزول عيسي من الساء ، وحضوره مع المسلمين ، وقال : «كيف تهلك أمــة أنا في أولها وعيسي في آخرها » . فإذا كان النبيان الكريمان اللذان ها مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرســـل ، ومحمد صلى الله عليـه وآله وسـلم سـيد ولد آدم ، ولم يحتجبوا عن هــذه الأمـة لاعوامهم ولا خواصهم ، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم . وإذا كان الخضر حيًّا دامًّا فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليــه وآله وسلم ذلك قط ، ولا أخبر به أمته ، ولا خلفاؤه الراشدون .

وقول القائل: إنه نقيب الأولياء. فيقال له من ولاه النقابة ، وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وليس فيهم الخضر. وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب، وبعضها مبني على ظن رجل: مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر،

وقال: إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصاً نظن أنه الإمام المنتظر المعصوم، أو تدعي ذلك، وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الحضر \_ من أحالك على غائب فما أنصفك. وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع.

وأما إن قصد القائل بقوله « القطب الغوث الفرد الجامع » أنه رجل بكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن ، لكن من الممكن أبضاً أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل ، وثلاثة وأربعة ، ولا يجزم بأ لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحدا ، وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه ، وتلك الوجوم إما متساوية .

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته « بالقطب الغوث الجامع » بدعة ما أزل الله بها من سلطان ، ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأعتها ، وما زال السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أزل الله بها من سلطان ؛ لا سيا أن من المنتحلين لهذا الاسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن علي بن أبي طالب الأسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن علي بن أبي طالب صفي الله عنها من يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشابخ

المتأخرين ، وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة ، ولا على مذهب الرافضة . فأين أبو بكر وعمر وعشمان وعلى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ؟! والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن التمييز والاحتلام .

وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهـذا: أن «القطب الفرد الغوث الجامع » ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى ، فيعلم ما يعلمه الله ، ويقدر على ما يقدر عليه الله . وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك ، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن ، وتسلسل إلى شيخه . فبينت أن هذا كفر صربح ، وجهل قبيح ، وأن دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ كفر ، دع ما سواه ، وقد قال الله تعالى : ( قُل لاَ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ إِنِي مَلكُ ) وقال تعالى :

( قُللَآأَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعُاوَلَاضَرَّا إِلَّا مَاشَآءَ اللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرْتُ
 مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ الشَّوَءُ ) الآية ، وقال نعالى :

( يَقُولُونَ لَوَّكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيَّءُ مَّاقُتِلْنَاهَلُهُنَا ) الآبة وقال تعالى :

( يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ بِلَّهِ ) وقال تعالى :

( لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْيَكِبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِيِينَ \* لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى ۗ \$ آَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ آَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ) وقال تعالى : ( إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ الْمُهْتَدِينَ ) .

والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ( مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ) ، وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى: ( قُلْ إِن كُنتُم تُعُونُ الله قَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ الله ) ، وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره ، وجعل له من الحقوق ما بينه فى كتابه وسنة رسوله ، حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا ، فقال تعالى : ( ٱلنّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنفسِهِم ) وقال تعالى : ( ٱلنّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنفسِهِم ) وقال تعالى : ( قُلْ إِن كَانَ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُونَ جُمُوعَ شِيرَتُكُمُ وَأَنْ الله مِن الْحَدِيدِ فَلَا الله وقال تعالى : ( ٱلنّبِي اللهُ وَالْمَوْمُ وَالْوَاجُمُ وَعَشِيرَ اللهُ وَالله الله وقال تعالى : ( اللّبِي اللهُ وَالله عَالَى اللّهُ وَاللّه الله وقال تعالى : ( اللّه وقال تعالى : ( الله وقال تعالى : ( اللّه وقال تعالى : ( اللّه وقال تعالى : ( الله وقال تعالى الله وقال تعالى : ( الله وقال تعالى الله الله الله الله تعالى : ( الله وقال ت

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: « والذي نفسي بيده لا بؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » وقال له عمر رضي الله عنه : يا رسول الله! لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال : « لا يا عمر ، حتى أكون أحب إليك من نفسك \_ قال : فلأنت أحب إلي من نفسي ، قال : الآن يا عمر » وقال : « ثلاث من كن فيه وجدبهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه من عاسواها ، ومن كان يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن

يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ».

وقد بين في كتابه حقوقه الـتى لا نصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض ، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع ، وذلك مثل قوله تعالى : ( وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾ فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحدم ، وقال تعمالي : ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ رَضُواْمَآءَاتَى هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ) فالإيتاء لله والرسول والرغبة لله وحـده ، وقال تعـالى : ﴿ وَمَآءَانَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـــٰذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمُ عَنْهُ فَٱنَّهُوا ﴾ لأن الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ماحرمه الله ورسوله وأما الحسب فهو لله وحده ، كما قال : ﴿ وَقَـالُواْ حَسْبُنَاٱللَّهُ )ولم يقل : حسبنا الله ورسوله ، وقال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَاٱلنَّيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ) أي يكفيك الله ويكفى من انبعك من المؤمنين ، وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآبة ؛ ولهذا كانت كلة إبراهيم ومحمد \_ عليها الصلاة والسلام \_ حسبنا الله ونعـم الوكيل . والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

## وسئل رحم الآ

عن هؤلا. « الزائرين قبور الأنبياء والصالحين »كقبر الخليل وغير. فيأتون إلى الضربح ويقبلونه والقوام بذلك المكان، أي من جاء يأنونه، ويجيئون به إلى الضريح ، فيعلمونهم ذلك ، ويقرونهم عليه . فهل هذا مما أمر الله تعالى به ورسوله أم لا؟ وهل في ذلك ثواب وأجر أم لا؟ وهــل هو من الدين الذي بعث الله سبحانه به رسوله صلى الله عليــه وسلم أم لا ؟ وإذا لم يكن كذلك وكان أناس يعتقدون أن هذا من الدين ويفعلونه على هذا الوجه فهل يجب أن ينهوا عن ذلك أم لا ؟ وهل استحب هذا أحد من الأئمة الأربعة أم لا ؟ وهل كانت الصحابة والتابعون يفعلون ذلك أم لا ؟ وإذا كان في القوام أو غيرهم من يفعل ذلك أو بأمر به أو يقر عليه لأجل جعل بأخذه أو غير ذلك فهل بثاب ولي الأمر على منع هؤلاء أم لا ؟ وهل إذا لم ينتهوا عن ذلك فهل لولي الأمر أن يصرف عن الولاية من لم ينته منهم أم لا ؟ والكسب الذي يكسبه الناس من مثل هذا الأمر هــل هو كسب طيب أو خبيث ؟ وهــل يستحقون مثل هذا الكسب ؟ أم يؤخــذ منهم ويصرف في

مصالح المسلمين ؟ وهل يجوز أن يقام إلى جانب « مسجد الخليل » الساع الذي يسمونه «النوبة الخليلية » ويقام عند ذلك سماع يجتمعون له \_ الفقراء وغيره وفيه الشبابة أم لا ؟ والذي يصفر بالشبابة مؤذن بلكان المذكور هل يفسق أم لا ؟ وهل إذا لم ينته يصرفه ولي الأمر أم لا ؟ وإذا لم يستطع ولي الأمر أن يزبل ذلك فهل له أن ينقل هذه النوبة المذكورة إلى مكان لا يمكن الرقص فيه الضيق المكان أم لا ؟ .

فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالميين لم يأمر الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين بتقبيل شيء من قبور الأنبياء والصالحين، ولا التمسح به، لا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل صلى الله عليه وسلم ولا قبر فيرها؛ بل ولا بالتقبيل والاستلام لصخرة بيت عليه وسلم ولا الركنين الشاميين من البيت العتيق، بل إنما يستلم الركنان اليانيان فقط؛ اتباعاً لسنة النبي صلى لله عليه وسلم فإنه لم يستلم إلا الحجر الأسود. واتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان.

وانفقوا على أن اليانيين يستلمان . وانفقوا على تقبيل الأسود . وتنازءوا في تقبيل الياني ؟ عــلى ثلاثة أقوال معروفة . قيــل :

يقبل. وقيل: يستلم وتقبل اليه . وقيل يستلم، ولا تقبل اليه . وهذا هو الصحيح، فإن الثابت عن النبي مهلى الله عليه وسلم أنه استلمه ولم يقبله، ولم يقبل يده لما استلمه ، ولا أجر ولا ثواب فيها ليس بواجب ولا مستحب؛ فإن الأجر والثواب إنما يكون على الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة إما واجبة وإما مستحبة.

فإذا كان الاستلام والتقبيل لهذه الأجسام ليس بواجب ولا مستحب لم يكن في ذلك أجر ولا ثواب ومن اعتقد أنه يؤجر على ذلك وبثاب فهو جاهل ضال مخطئ ، كالذي يعتقد : أنه يؤجر وبثاب إذا سجد لقبور الأنبياء والصالحين : والذي يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا دعام من دون الله والذي يعتقد أنه يؤجر وبثاب إذا صور صورم \_ كما يفعل النصارى \_ ودعا تلك الصور ، وسجد لها ، ونحو ذلك من البدع التي ليست واجبة ولا مستحبة ، بل هي إما كفر وإما جهل وضلال .

وليس شيء من هذا من الدين الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين. ومن اعتقد أن هذا من الدين وفعله وجب أن ينهى عنه، ولم يستحب هذا أحد من الأئمة الأربعة، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

ومن أمر الناس بشيء من ذلك أو رغبهم فيه أو أعانهم عليه

من القوام أو غير القوام فإنه يجب نهيه عن ذلك ، ومنعه منه . ويثاب ولي الأمر على منع هؤلاء ، ومن لم ينته عن ذلك فإنه يعزر تعزيراً يردعه . وأقل ذلك أن يعزل عن القيامة ، ولا يترك من يأمر الناس بما ليس من دين المسلمين .

والكسب الذي بكسب عشل ذلك خبيث من جنس كسب الذين يكذبون على الله ورسوله ويأخذون على ذلك جعلا، ومن جنس كسب سدنة الأصنام الذين بأمرون بالشرك ويأخذون على ذلك جعلا؛ فإن هذه الأمور من جملة مانهي عنه من أسباب الشرك ودواعيه وأجزائه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا تجعــل قبري وثناً بعبد » رواه مالك في الموطأ وغيره ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا علي حيثها كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني » رواه أبو داود وغيره . وفي الصحيحين عنه أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى آنخذوا قبور أنبيائهم مساجـــد » يحذر ما فعلوا ؛ قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ؛ ولكن كره أن يتخذ مسجداً. وفي الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: ﴿ إِنَّ مِنْ كَانَ قَبِلُكُمْ كَانُوا يَتَخَذُونَ الْقَبُورِ مُسَاجِدٌ ۚ أَلَّا فَلَا تَتَخَذُوا القبور مساجــد ، فــإنى أنهاكم عن ذلك ، وفى المسند وصحيــح أبى حاتم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن من شرار النــاس من

تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين بتخذون القبور مساجد». والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة.

ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى « قبر الحليل » ولا غيره من قبور الصالحين ، ولا سافروا إلى زيارة « جبل طور سيناء » وهو ( البقعة المباركة ) و ( الوادي المقدس ) الذي ذكره الله في كتابه ، وكلم عليه كليمه موسى ، بل ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياته وبعد مماته يزورون « جبل حراء » الذي نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، ولم يكونوا يزورون بمكة غير المشاعر كالمسجد الحرام ، ومنى ، ومزدلفة وعرفة في الحج ، وكذلك لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر الحليل ، ولا غيرها ، من الأنبياء ؛ لا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا قبر الحليل ، ولا غيرها ، من الأنبياء ؛ لا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا قبر الحليل ، ولا غيرها .

ولهذا ذكر الأئمة كالك وغيره أن هذا بدعة ، بل كانوا إذا أنوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ، ويصلون عليه ، كا ذكر مالك في الموطأ : أن ابن عمر كان إذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ، وعلى أبى بكر وعمر . وفي روابة عنه : كان يقول : السلام عليك يارسول الله : السلام عليك يا أبا بكر ! السلام عليك يا أبت ! — ثم ينصرف .

ومن اكتسب مالا خبيثاً: مثل هـذا الذي بأمر الناس بالبدع

ويأخذ على ذلك جعلا ، فإنه لا يملكه ، فإذا تعذر رده على صاحبه فإن ولاة الأمور بأخذونه من حذا الذى أكل أموال الناس بالباطل ، وصد عن سبيل الله ؛ ويصرفونها في مصالح المسلمين التي يحبها الله ورسوله ، فيؤخذ المال الذي أنفق في طاعة الشيطان فينفق في طاعة الرحمن .

« وأما الساع » الذي بسمونه : نوبة الخليل فبدعة باطلة لا أصل لها، ولم يكن الخليل \_ صلى الله عليه وسلم \_ يفعل شيئا من هذا ، ولا فعل ولا الصحابة لما فتحوا البلاد فعلوا عند الخليل شيئا من هذا ، ولا فعل شيئا من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ، بل هـذا إما أن يكون من إحداث النصارى ؛ فإنهم عم الذين نقبوا حجرة الخليل بعد أن كانت مسدودة لا يدخل أحد إليها . وإما أن يكون من إحداث بعض جهال المسلمين ، ولا يجوز أن يقام هناك رقص ولا شبابة ، ولا ما يشبه ذلك ، بل يجب النهي عن ذلك ، ومن أصر على حضور ذلك من مؤذن وغيره قدح ذلك في عدالته . والله أعلم .

# وسئل قدس الله روحه

عن حكم قول بعض العلماء والفقراء : إن الدعاء مستجاب عند قبور أربعة \_ من أصحاب الأعُــة الأربعة « قبر الفندلاوي » من أمحاب مالك و « قبر البرهان البلخي » من أصحاب أبي حنيفة و « قبر الشيخ نصر المقدسي » من أصحاب الشافعي . و « قبر الشيخ أبي الفرج » من أصحاب أحمد رضى الله عنهم ؟ ومن استقبل القبلة عند قبورهم ودعا استجيب له ؟ وقول بعض العلماء عن بعض المشايخ يوصيه : إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه استوحني بنكشف عنك ما تجدم من الشدة : حياً كنت، أو ميتاً ؟ ومن قرأ آبة الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبر. قضيت حاجته ، أو كان في سماع فإنه يطيب ويكثر التواجد ، وقول الفقراء : إن الله تعالى ينظر إلى الفقراء بتجليه عليهم في ثلاثة مواطن : عند مد الساط ، وعند قيامهم في الاستغفار أو المجاراة التي بينهم، وعند الساع؟ وما يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر زكريا ، وقبر هود ، والصلاة عندها ، والموقف بين شرقى رواق الجامع بباب الطهارة بدمشق ،

والدعاء عند المصحف العثاني ، ومن ألصق ظهره الموجوع بالعمود الذي عند رأس قبر معاوية عند الشهداء بباب الصغير .

فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص، أو مكان معين : عند قبر نبي ، أو ولي ، أو يجوز أن يستغيث إلى الله تعالى في الدعاء بنبي مرسل ، أو ملك مقرب ، أو بكلامه تعالى ، أو بالكعبة ، أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف ، أو بدعاء أم داود ، أو الخضر ؟؟ .

وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى فى السؤال بحق فلان ، بحرمة فلان ، بجاء المقربين ، بأقرب الحلق أو يقسم بأفعالهم وأعمالهم ؟ وهل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران وسرج ؛ لكونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام عنده ، أو يجوز تعظيم شجرة يوجد فيها خرق معلقة ، ويقال : هـنه مباركة يجتمع إليها الرجال الأولياء ؟ وهل يجوز تعظيم جبل ، أو زيارته ، أو زيارة ما فيه من المشاهد والآثار ، والدعاء فيها والصلاة كمغارة الدم ، وكهف آدم ، والآثار . ومغارة الجوع ، وقبر شيث ، وهابيل ، ونوح ، وإلياس ، وحزقيل ، وشيبال الراعى ، وإبراهيم ابن أدم بجبلة ، وعش الغراب ببعلبك ، ومغارة الأربعين ، وحمام طبرية ، وزيارة عسق للن ، ومسجد صالح بعكا \_ وهو مشهور بالحرمات والتعظيم والزيارات ؟ .

وهل يجوز تحرى الدعاء هند القبور وأن نقبل ، أو يوقد عندها القناديل والسرج ؟ وهل يحصل للأموات بهــذه الأفعال من الأحياء منفعة أو مضرة ؟ وهل الدعاء عنــد « القدم النبوى » بدار الحديث الأشرفية بدمشق وغيره ، وقدم موسى ، ومهد عيسى ، ومقام إبراهيم ، ورأس الحسين ، وصهيب الرومي ، وبلال الحبشي ، وأويس القرني ، وما أشبه ذلك ـــ كله في سائر البلاد ، والقرى ، والسواحل والجبال ، والمشاهد ، والمساجد ، والجوامع ؟ .

وكذلك قولهم: الدعاء مستجاب عند برج « باب كيسان ، بين بابى الصغير والشرقى مستدبرا له متوجها إلى القبلة ، والدعاء عند داخل باب الفرادين ؟ فهل ثبت شيء في إجابة الأدعية في هذه الأماكن أم لا ؟ وهل يجوز أن يستغاث بغير الله تعالى بأن يقول : ياجاء محمد ، أو يا ست نفيسة ، أو ياسيدي أحمد ! أو إذا عثر أحد وتعسر أو قفز من مكان إلى مكان يقول : يال علي ! أو يال الشيخ فلان : أم لا ؟ وهل تجوز النذور للأنبياء أو للمشايخ : مثل الشيخ جاكير ، أو أبى الوفاء ، أو نور الدين الشهيد ، أو غيرهم أم لا ؟ وكذلك هل تجوز النذور لقبور أحد من آل بيت النبوة ، ومدركه ، والأثمة الأربعة ، ومشايخ العراق ، والعجم ، ومصر ، والحجاز ، واليمن ، والهند ، والمغرب ، والمبع الأرض ، وجبل قاف وغيرها أم لا ؟ .

فأحاب: الحمد لله رب العالمين. أما قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين ـــ رضى الله عنهم ـــ فهو من جنس قول غيره: قبر فلان هو الترياق المجرب، ومن جنس ما يقوله أمثال هـــذا القائل : من أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان . فإن كثيرا من الناس يقول مثل هــذا القول مند بعض القبور ، ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر رجل صالح من الصحابة أو أهل البيت أو غيرهم من الصالحين ، وقد بكون نسبة ذلك القبر إلى ذلك كذما أو مجهول الحال : مثل أكثر ما بذكر من قبور الأنبياء ، وقـــد بكون صحيحاً والرجل ليس بصالح فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول ، أو من يقول : إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه ، وأنه استجيب له الدعاء عنده ، والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع ، وإما قبر كافر ، كما رأينا من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك ، ورأينا من ذلك أنواعا .

وأصل هذا: أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين قول ليس له أصل في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أمّة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين؛ كمالك والثوري، والأوزاع، والليث بن سعد، وأبى حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق

بن راهویه ، وأبي عبیدة ، ولا مشایخهم الذین یقتدی بهم : كالفضیل ابن عیاض ، وإبراهیم بن أدم ، وأبی سلیان الدارانی ، وأمثالهم .

ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين ، لا مطلقاً ، ولا معينا . ولا فيهسم من قال : إن دعاء الإنسان عنــد قبور الأنبياء والصالحــين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة ، ولا أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرهــا . ولا فيهــم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور ؛ بل أفضــل الخلق وســيدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وليس في الأرض قبر انفق الناس على أنه قبر نبي غير قبره وقد اختلفوا في قبر الخليل وغيره \_ وانفق الأمُّــة على أنه يسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه ، لما فى السـنن عن أبى هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مامن رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ، وهو حدیث جید . وقد روی این أبی شیبة والدارقطنی عنه : « من سلم على عند قبري سمعته ، ومن صلى على نائياً أبلغته » وفي إسناده لين . لكن له شواهد ثابتة ؛ فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من البعد قـــد رواه أهل السنن من غـير وجـه ، كما في السنن عنه صـلى الله عليـه وســــلم أنه قال : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ، وليلة الجمعــة ،

فإن صلاتكم معروضة على . قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رعمت ؟ أي بليت . فقال : إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء » وفي النسائى وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام » . ومع هذا لم يقل أحد منهم إن الدعاء مستجاب عند قبره ، ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره ؛ بل نصوا على نقيض ذلك ، واتفقوا كلهم على أنه لا يدعو مستقبل القبر .

وتنازعوا في السلام عليه . فقال الأكثرون كالك وأحمد وغيرها : يسلم عليه مستقبل القبر ، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي ، وأظنه ، منقولا عنه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : بل يسلم عليه مستقبل القبلة ؛ بل نص أئمة السلف على أنه لا يوقف عنده للدعاء مطلقاً ، كما ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق في «كتاب المبسوط » وذكره القاضي عياض . قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ؛ ولكن يسلم ويمضي . وقال أيضاً في « المبسوط » لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبى بكر وعمر . فقيل له : فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر ، وربما وقفوا في الجمعة أو في اليوم المرة والمرتبين أو

أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة ، فقال : لم يبلغني هـــذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا ، ولا يصلح آخر هذه الأمــة إلا ما أصلح أولها ، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا بفعلون ذلك ؛ إلا من جاء من سفر أو أراده . قال ابن القاسم : رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أنوا القبر وسلموا . قال : وذلك دأبي .

فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه — أى زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية التي كان أهلها في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أعلم الناس عا بشرع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم — يكرهون الوقوف للدعاء بعد السلام عليه . وبين أن المستحب هو الدعاء له ولصاحبيه ، وهو المشروع من الصلاة والسلام ، وأن ذلك أبضا لا يستحب لأهل المدينة كل وقت : بل عند القدوم من سفر أو إرادته ؛ لأن ذلك تحية له ، والحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيته ؛ بخلاف القادمين من السفر . وقال مالك في رواية أبى وهب : إذا سلم على النبى صلى الله عليه وسلم يقف وجهه إلى القبر ؛ لا إلى القبلة ، ويدنو وبسلم ، ولا يمس القبر بيده .

وكره مالك أن يقال : زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم . قال القاضي عياض : كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على

قوم اتخذوا قبور أنبيائهـم مساجد ، ينهى عن إضافة هـذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك ؛ قطعاً للذربعة ، وحسما للباب .

قلت: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة، بل موضوعة . لم يرو الأئمة ولا أهل السنن المتبعة \_ كسنن أبى داود والنسائى ونحوها فيها شيئاً ، ولكن جاء لفظ زيارة القبور فى غير هذا الحديث : مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور . ألا فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة » وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحده : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولمكم العافية » .

ولكن صار لفظ « زيارة القبور ، في عرف كثير من المتأخرين بتناول « الزيارة البدعية ، والزيارة الشرعية ، وأكثرهم لا يستعملونها إلا بالمعنى البدعى ؛ لا الشرعي ؛ فلهذا كره هذا الإطلاق .

فأما « الزيارة الشرعية ، فهي من جنس الصلاة على الميت: يقصد بها الدعاء للميت ، كما يقصد بالصلاة عليه ، كما قال الله في حق المنافقين: ( وَلَا تُصَلِّعَ فَلَ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَهُم عَلَى قَبْرِهِ ) فلما نهى عن

الصلاة على المنافقين والقيام على قبوره : دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين . والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له . وهذا هو الذي مضت به السنة ، واستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين.

وأما « الزيارة البدعية » فهي من جنس الشرك والذربعة إليه ، كما فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين ، قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة عنه في الصحاح والسنن والمسانيد : « لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر ماصنعوا» وقال : ﴿ إِنْ مِنْ كَانَ قَبِلُـكُمْ كَانُوا يَتَخَذُونَ الْقَبُورِ مُسَاجِدٌ ، أَلَا فَلَا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك » وقال : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد، وقال : « لعن الله زوارات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج » فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجــد امتنع أن يكون تحريها للدعاء مستحباً ، لأن المكان الذي يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة ، لأن الدعاء عقب الصلاة أجوب . وليس في الشربعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء عنده .

وقد نص الأئمة كالشافعي وغير. على أن النهي عن ذلك معلل

بخوف الفتنة بالقبر · لا بمجرد نجاسته ، كما يظن ذلك بعض الناس؛ ولهذا كان السلف يأمرون بتسوية القبور وتعفية ما يفتتن به منها ، كما أمر عمر بن الخطاب بتعفية قبر دانيال لما ظهر بتستر فإنه كتب إليه أبو موسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال ، وأنهم كانوا يستسقون به فكتب إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً ثم يدفنه بالليل في واحد منها ويعفيه لئلا يفتتن به الناس .

والذي ذكرناه من مالك وغيره من الأثمة كان معروفا عند السلف ، كما رواه أبو يعلى الموصلي في « مسنده » وذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في « مختاره » عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـــ المعروف بزين العابدين ــ أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجـة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيهــا فنهاه ، فقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جــدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ؛ فإن تسليمكم يبلغني أينهاكنتم . وهــذا الحديث في سنن أبي داود من حديث أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تجعلوا بيونكم قبوراً · ولا تجعلوا قبرى عيــداً ، وصــلوا على ، فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم ، وفي سنن سعيد بن منصور : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، أخبرني سهيل بن أبي سهيل ، قال : رآني الحسن بن

الحسين بن علي بن أبى طالب عند القبر ، فنادانى وهو فى بيت فاطمة يتعشى ، فقال : هلم إلى العشاء ، فقلت : لا أريده ، فقال : مالي رأيتك عند القبر ؟! فقلت : سامت على النبى صلى الله عليه وسلم . فقال : إذا دخلت المسجد فسلم ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتخذوا بيتى عيدا ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ؛ لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وصلوا على فإن صلانكم تبلغنى حيثا كنتم ، ما أنتم ومن بلأندلس إلا سواء » . وقد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع .

فإذا كان هذا هو المشروع في قبر سيد ولد آدم وخير الحلق وأكرمهم على الله فكيف بقال فى قبر غيره ؟! وقد تواتر عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد \_ كالهم فى الجدب والاستسقاء وعند القتال والاستنصار \_ بدعون الله ويستغيثونه فى المساجد والبيوت، ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين ؛ بل قد ثبت في الصحيح أن عمر ابن الحطاب قال : اللهم إناكنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون . فتوسلوا بالعباس ، كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته ، وهم أنهم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته ،

النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أقسموا على الله بشيء من مخلوقاته ، بل توسلوا إليه بما شرعه من الوسائل ، وهي الأعمال الصالحة ، ودعاء المؤمنين ، كما يتوسل العبد إلى الله بالإيمان بنبيه ، وبمحبته ، وموالاته ، والصلاة عليه والسلام ، وكما بتوسلون في حيانه بدعائه وشفاعته كذلك بتوسل الحلق في الآخرة بدعائه وشفاعته . ويتوسل بدعاء الصالحين ، وتوسل النبي صلى الله عليه وسلم : « وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم : بدعائم ، وصلاتهم واستغفاره » .

ومن المعلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لوكان أفضل من الدعاء عند غيرها ، وهو أحب إلى الله وأجوب : لكان السلف أعلم بذلك من الحلف ، وكانوا أسرع إليه ؛ فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه ، وأسبق إلى طاعته ورضاه ، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ، ويرغب فيه ؛ فإنه أمر بكل معروف ، ونهى عن كل منكر ، وما ترك شيئاً بقرب إلى الجنة إلا وقد حدث أمته به ، ولا شيئا ببعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه ، وقد ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها ، لا ينزوي عنها بعده إلا هالك . فكيف وقد نهى من هذا الجنس وحسم مادنه بلعنه ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد ؟! فنهى عن الصلاة لله مستقبلا لها وإن كان المصلي لا يعبد الموتى ولا يدعوم ، كا نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ؛ لأنها

وقت سجود المشركين للشمس ، وإن كان المصلي لا يسجد إلا لله ؛ سدا للذربعة . فكيف إذا تحققت المفسدة بأن صار العبد يدعو الميت ويدعو به ، كما إذا تحققت المفسدة بالسجود للشمس وقت الطلوع ووقت الغروب .

وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور ، كما قال تعالى : ( وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُرُّ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا )

قال السلف كابن عباس وغيره :كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم عبدوهم .

ثم من المعلوم أن بمقابر « باب الصغير » من الصحابة والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من هؤلاء المشايخ الأربعة ، فكيف يعين هؤلاء للدعاء عند قبورهم دون من هو أفضل منهم ؟! ثم إن لكل شيخ من هؤلاء ونحوهم من يحبه ويعظمه بالدعاء دون الشيخ الآخر ، فهل أمر الله بالدعاء عند واحد دون غيره ، كما يفعل المشركون بهم ؟! الذين ضاهوا الذين ( التَّخَادُو المُحَارَفُهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَرْبَهُمُ وَمَا أُمِ رُوَا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَا لِيعَادُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### فھـــــل

وأما ما حكي عن بعض المشايخ من قوله : إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه فاستوحنى يكشف مابك من الشدة حياً كنت أو ميتاً. فهذا الكلام ونحوه إما أن يكون كذبا من الناقل أو خطأ من القائل ؛ فإنه نقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصوم ، ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا غير مصدق عن قائل غير معصوم فقد ضل ضلالا بعيداً . ومن المعلوم أن الله لم يأمر بمثل هذا ، ولا رسله أمروا بذلك ؛ بل قال الله تعالى : ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصَبُ \* وَإِلَى رَبِكِ فَارْغَب ) ولم يقل : ارغب إلى الأنبياء والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ على الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ على الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ على الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ على الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قُلِ الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قَلْ الله على المنابئة والملائكة ، وقال تعالى : ( قَلْ الله علي المنابئة والمنابئة والمن

ولم يقل ؛ ارعب إلى الانبياء والملائك ، وقال تعالى ؛ ( قلِ اُدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَّفَ الضُّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا \* أُولَكِيَكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَيِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ.وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۖ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَكَانَ مَحْذُورًا )

قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون العزير ، والمسيح ، والملائكة : فأنزل الله هذه الآية .

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد من أصحابه : إذا

نزل بك حادث فاستوحنى ؛ بل قال لابن عمه عبد الله بن عباس وهو يوصيه : « احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » .

وما يرويه بعض العامة من أنه قال: ﴿ إِذَا سَأَلَتُم الله فَاسَأَلُوه بِجَاهِي ؛ فَهُو حَدَيْثُ كَذَبِ مُوضُوع ، لم يروه أحد من أهل العلم ، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الدين ؛ فإن كان الميت فضيلة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بكل فضيلة وأصحابه من بعده . وإن كان منفعة للحي بالميت فأصحاب أحق الناس انتفاعا به حيا وميتاً . فعلم أن هذا من الضلال ، وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منه ، والله يغفر له إن كان مجتهداً مخطئا . وليس هو بنبي يجب انباع قوله ، ولا معصوم فيا بأمر به وينهي عنه . وقد قال الله تعالى ( فَإِن نَنزَعُمُ فِشَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا معموم فيا بأمر به وينهى والله وقلم الله وينها والله والله

## فعــــل

وأما قول القائل: من قرأ ﴿ آبِـة الكرسي ﴾ واستقبل جهة الشيخ

عبد القادر الجيلاني \_\_ رضي الله عنه \_\_ وســـلم عليه ، وخطا سبـع خطوات ، يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجت. أو كان في سماع فإنه يطيب ويكثر تواجده . فهذا أم القربة فيه شرك برب العالمين ، ولا ربب أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذا ، ولا أمر به ، ومن يقل مثل ذلك عنه فقد كذب عليه ، وإنما يحدث مثل هذه البدع أهل الغلو والشرك :المثبهون للنصاري من أهـل البدع الرافضة الغالية في الأُعْمة ، ومن أشبههم من الغلاة في المشايخ . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها ، فإذا نهى عن استقبال القبر في الصلاة لله فكيف يجوز التوجه إليه والدعاء لغير الله مع بعد الدار ؟! وهل هذا إلا من جنس ما يفعله النصارى بعيسى وأمــه وأحبارهم ورهبانهم في اتخاذهم إياهم أربابا وآلهة يدعونهم ويستغيثونهم في مطالبهم ويسألونهم ويسألون بهم .

## فھــــل

وأما قول: من قال: إن الله بنظر إلى الفقراء في ثلاثة مواطن: عند الأكل، والمناصحة، والساع. فهذا القول روى نحوه عن بعض الشيوخ قال: إن الله ينظر إليهم عند الأكل؛ فإنهم بأكلون بإيثار،

وعند المجاراة فى العلم؛ لأنهم بقصدون المناصحة ، وعند السباع ؛ لأنهم يسمعون لله . أو كلاما يشبه هذا . والأصل الجامع فى هذا أن من عمل عملا يحبه الله ورسوله \_ وهو ماكان لله بإذن الله \_ فإن الله يحبه وينظر إليه فيه نظر محبة . والعمل الصالح هو الحالص الصواب . فالحالص ماكان لله ، والصواب ماكان بأمر الله ، ولا ربب أن كل واحد من المواكلة والمحاطبة والاستماع منها ما يحبه الله ، ومنها مالا يحبه الله ، ومنها مالا يحبه الله ، ومنها ما يشتمل على خير وشر ، وحق وباطل ، ومصلحة ومفسدة ، وحكم كل واحد بحسبه .

#### فهـــــل

وما يفعله بعض الناس من تحري الصلاة والدعاء عند ما يقال: إنه قبر نبى ، أو قبر أحد من الصحابة والقرابة ، أو ما يقرب من ذلك ، أو إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر ، أو بما يجاور القبر من عود وغيره ، كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبلي شرقى جامع دمشق عند الموضع الذي يقال إنه قبر هود \_ والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية ابن أبى سفيان \_ أو عند المثال الحشب الذي يقال تحته رأس يحيى ابن زكريا ، ونحو ذلك : فهو مخطئ ، مبتدع ، مخالف للسنة ؛ فإن

الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف الأمة وأعُتها ، ولا كانوا يفعلون ذلك ؛ بـل كانوا ينهون عن مثل ذلك ، كانهام النبي صـلى الله عليه وسـلم عن أسباب ذلك ودواعيه ، وإن لم يقصدوا دعاء القبر والدعاء به ، فكيف إذا قصدوا ذلك ؟!.

### فهــــل

وأما قوله: هل للدعاء خصوصية قبول، أو سرعة إجابة: بوقت معين، أو مكان معين: عند قبر نبي، أو ولي ؟ فلا ربب أن الدعاء في بعض الأوقات والأحوال أجوب منه في بعض. فالدعاء في جوف الليل أجوب الأوقات، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير — وفي رواية نصف الليل — ، فيقول: « من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر» وفي حديث آخر: « أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير » والدعاء مستجاب عند نزول المطر، وعند التحام الحرب، وعند الأذان والإقامة، وفي أدبار الصلوات، وفي حال السجود، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المائل ذلك. فهذا كله مما جاءت به ودعوة المسافر، ودعوة المنافر، ودعوة المنافر، وأمثال ذلك. فهذا كله مما جاءت به

الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن ، والدعاء بالمشاعر ، كعرفة ، ومزدلفة ، ومنى ، والملتزم ، ونحو ذلك من مشاعر مكة ، والدعاء بالمساجد مطلقاً . وكلما فضل المسجد كالمساجد الثلاثة كانت الصلاة والدعاء فيه أفضل .

وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبى أو ولي فلم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن الدعاء فيه أفضل من غيره، ولكن هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين وأصله من دين المشركين ولا من دين عباد الله المخلصين؛ كاتخاذ القبور مساجد؛ فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة ومضاهاة لمن لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى .

## فهــــل

وأما قول السائل: هل يجوز أن يستغيث إلى الله في الدعاء بنبي مرسل ، أو ملك مقرب ، أو بكلامه تعالى ، أو بالكعبة ، أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف ، أو بدعاء أم داود ، أو الحضر ، أو يجوز أن يقسم على الله فى السؤال بحق فلان ، بحرمة فلان ، بجاء المقربين ،

بأقرب الحلق، أو يقسم بأعمالهم وأفعالهم ؟ فيقال : هذا السؤال فيه فصول متعددة. فأما الأدعية التي جاءت بها السنة ففيها سؤال الله بأسمائه وصفانه والاستعادة بكلامه ، كما في الأدعية التي في السنن : مثل قوله : « اللهم ! إني أسألك بأن لك الحمد ، أنت الله ، بديع السموات والأرض ، ياذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم » ومشل قوله : « اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد » «ومثل الدعاء الذي في المسند : ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد » «ومثل الدعاء الذي في المسند : أو اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك » .

وأما الأدعية التي يدعو بها بعض العامة ، وبكتبها باعة الحروز من الطرقية ، التي فيها : أسألك باحتياط قاف ، وهو يوف المخاف ، والطور والعرش ، والكرسي ، وزمزم ، والمقام ، والبلد الحرام . وأمثال هذه الأدعية . فلا يؤثر منها شيء ؛ لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أثمة المسلمين ، وليس لأحد أن يقسم بهذه بحال ؛ بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف بالله ، أو ليصمت » وقال « من حلف بغير الله فقد أشرك » فليس لأحد أن يقسم بالخلوقات ألبتة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :

« إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » لما قال أنس ابن النضر : أتكسر ثنية الربيع ؟ لا ! والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع ، وكما قال البراء بن مالك : أقسمت عليك أي رب ؛ إلا فعلت كذا وكذا » وكلاها كان عمن يبر الله قسمه .

والعبد يسأل ربه بالأسباب التي تقتضي مطلوبه، وهي الأعمـــال الصالحة التي وعد الثواب عليها ، ودعاء عباده المؤمنين الذين وعد إجابتهم كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله تعالى بنبيه ، ثم بعمه ، وغير عمه من صالحيهم : يتوسلون بدعائه وشفاعته ، كما في الصحيح : أن عمر ابن الخطاب \_\_ رضي الله عنه \_\_ استسقى بالعباس، فقــال: اللهم! إناكنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون. فتوسلوا بعد موته بالعباس ،كما كانوا يتوسلون به ، وهو توسلهم بدعائه وشفاعته . ومن ذلك ما رواء أهل السنن وصححــه الترمذي : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ادع الله أن يرد علي بصري ، فأمره أن يتوضأ ، ويصلي ركعتين ، ويقول : اللهم إني أسألك وأتوجــه إليك بنبيك محمد ، نبي الرحمة ، يا محمد ! يا رسول الله ! إنى أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها ، اللهم : فشفعه في » فهـــذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمره أن يسأل الله أن يقبل شفاعة النبي له فى توجهه بنبيه إلى الله هوكتوسل غيره من الصحابة به إلى الله ، فإن هذا التوجه والتوسل هو توجه وتوسل بدعائه وشفاعته .

وأما قول القائل: أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك، أو بحق أنبيائك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان، أو بالبيت الحرام، أو بزمزم والمقام، أو بالطور والبيت المعمور، ونحو ذلك. فهذاالنوع من الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسان، بل قد نص غير واحد من العلماء، كأبي حنيفة وأصحابه \_ كأبي يوسف وغيره من العلماء \_ على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء، فإنه أقسم على الله بمخلوق، ولا يصع القسم بغير الله، وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته.

أما إذا سأل الله بالأعمال الصالحة وبدعاء نبيه والصالحين من عباده فالأعمال الصالحة سبب للإثابة ، والدعاء سبب للإجابة ، فسؤاله بذلك سؤال بما هو سبب لنيل المطلوب، وهذا معنى ما يروى فى دعاء الحروج إلى الصلاة : « اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاي هذا » وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأعمالهم الصالحة . فالتوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان بهم، وبطاعتهم ، كا لملاة والسلام عليهم ، وعجتهم ، وموالاتهم ، أو بدعائهم وشفاعتهم . وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضي حصول مطلوب العبد ، وإن كان لهم عند الله الجاء العظيم والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم وإحسانه إليهم وفضله عليهم ، وليس

فى ذلك ما يقتضى إجابة دعاء غيره ، إلا أن يكون بسبب منه إليهم كالإيمان بهم والطاعة لهم ، أو بسبب منهم إليه : كدعائهم له ، وشفاعتهم فيه . فهذان الشيئان يتوسل بهما .

وأما الإقسام بالمخلوق فــلا. وما يذكره بعض العامــة من قوله : « إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ، فإن جاهي عنـــد الله عظيم ، حديث كذب موضوع .

#### فهـــــل

وأما قول السائل: هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران الكون النبي مسلى الله عليه وسلم رؤي عنده ؟ فيقال: بـل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب، الذين نهينا عن التشبه بهم فيها. وقد ثبت أن عمر ابن الخطاب كان في السفر فرأى قوما يبتدرون مكانا ، فقال: ما هذا ؟! فقال: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال: ومكان صلى فيه رسول الله عليه وسلم ؟! أنريدون أن تتخذوا ومكان صلى فيه رسول الله عليه ولله المنظم وإلا فليمض، آثار أنبيائكم مساجد ؟! من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض، وهذا قاله عمر بمحضر من الصحابة .

ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليـه وسلم كان يصلي في أسفاره

فى مواضع ، وكان المؤمنون يرونه فى المنام فى مواضع ، وما اتخذ السلف شيئا من ذلك مسجدا ولا مزارا . ولو فتح هذا الباب لماركثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات ؛ فإنهم لا يزالون يرون النبى صلى الله عليه وسلم في المنام وقد جاه إلى بيوتهم ، ومنهم من يراه مرارا كثيرة ، وتخليق هذه الأمكنة بالزعفران بدعة مكروهة .

وأما ما يزيده الكذابون على ذلك مثل أن برى في المكان أثر قدم، فيقال : هذا قدمه، ونحو ذلك: فهذا كله كذب، والأقدام الحجارة التي ينقلها من ينقلها ويقول : إنها موضع قدمه كذب مختلق، ولو كانت حقا لسن للمسلمين أن يتخذوا ذلك مسجدا ومزارا ، بل لم يأمم الله أن يتخذ مقام نبى من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله : ( وَأَتَّحِنْدُوا مِن مَن الأَنبياء مصلى الله مقام إبراهيم والتقبيل لحجر من من من الأسود ، ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام، ولا الحجارة إلا الحجر الأسود ، ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام، ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين ، بل ذلك بمنزلة من جعل الناس حجا إلى غير البيت العتيق ، أو صيام شهر مفروض غير صيام شهر رمضان ، وأمثال ذلك .

فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامها ، ولا تقبيلها باتفاق المسلمين ، بل ليس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد . والصلاة والدعاء في قبلة المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين

أفضل من الصلاة والدعاء عندها ، وعمر بن الخطاب لما فتح البلد قال لكعب الأحبار : أبن ترى أن أبني مصلى المسلمين ؟ قال : ابنه خلف الصخرة . قال خالطتك يهودية يا ابن اليهودية ! بل أبنيه أمامها ؛ فإن لنا صدور المساجد . فبني هــذا المصلى الذي تسميه العامة « الأقصى » . ولم يتمسح بالصخرة ولا قبلها ولا صلى عندها ، كيف وقد ثبت عنه في الصحيح أنـه لما قبل الحجر الأسود قال : والله ! إنى لأعلم أنك حجر لا نضر ولا تنفع ، ولو لا أنى رأبت رسول الله صلى الله عليــه وسلم يقبلك لما قبلتك . وكان عبد الله بن عمر إذا أنى المسجد الأقصى يصلى فيه ولا يأتى الصخرة ، وكذلك غيره من السلف . وكذلك حجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وحجرة الخليل ، وغيرها من المدافن التي فيها نبي أو رجل صالح: لا يستحب تقبيلها ولا التمسح بها باتفاق الأثمة ؛ بل منهى عن ذلك. وأما السجود لذلك فكفر ، وكذلك خطابه بمثل ما يخاطب به الرب : مثل قول القائل : اغفر لي ذنوبي ، أو انصرني على عدوى ، ونحو ذلك.

## فعــــل

وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها بما ينذر لما بعض العامة،

أو يعلقون بها خرقا ، أو غير ذلك ، أو يأخذون ورقها يتبركون به ، أو يصلون عندها ، أو نحو ذلك : فهذا كله من البــدع المنكرة · وهو من عمل أهل الجاهلية ، ومن أسباب الشرك بالله تعالى ، وقد كان للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها « ذات أنواط ، فقال بعض الناس: يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط ، كما لهم ذات أنواط ، فقال : ﴿ الله أَكْبِر ! قلتُم : كَمَا قال قوم موسى لموسى ( ٱجْعَللَّنآ ا إِلَىهَاكُمَالَهُمُ ءَالِهَةُ ) ؛ إنها السنن ، لتركبن سنن من كان قبلكم : شبراً بشبر ، وذراعا بذراع ، حتى لو أن أحـدهم دخل جحر ضب لدخلتم ، وحتى لو أن أحدم جامع امرأته في الطريق لفعلتموم » . وقد بلغ عمر ابن الخطاب أن قوما بقصدون الصلاة عند « الشجرة » التي كانت تحتها بيعة الرضوان ، التي بابع النبي صلى الله عليه وسلم الناس تحتها ، فأمر بتلك الشجرة فقطمت . وقد اتفق علماء الدين على أن من نذر عبادة في بقعة من هذه البقاع لم يكن ذلك نذرا يجب الوفاء به ، ولا مزيـة للعبادة فيها .

### فهــــل

وأصل هذا الباب أنه ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة

الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين، ومشاعر الحج . وأما المشاهد التي على القبور ، سواء جعلت مساجـــد أو لم تجعل ، أو المقامات التي تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحـين ، أو المغارات والكهوف ، أو غير ذلك : مثل « الطور » الذي كلم الله عليه موسى ومثل « غار حراء » الذي كان النبي صلى الله عليـ ه وسـلم يتحنث فيه قبل نزول الوحى عليه ، و « الغار » الذي ذكره الله في قوله: ( ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُ مَا فِ ٱلْغَارِ ) والغار الذي مجبل قاسيون بدمشق، الذي يقال له « مغارة الدم » والمقامان اللذان بجانبيه الشرقى والغربي : يقال لأحدها : « مقام إبراهيم » ويقال للآخر : « مقــام عيسى » ومــا أشبه هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربها: فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتها ، ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق أمَّة المسلمين ؛ بل قد ثبت في الصحيحين عن النبي مسلى الله علیـه وسـلم من حدیث أبي هریرة وآبی سـعید ـــ وهو یروی عن غيرها \_ أنه قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » .

وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا هـذه البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرها لايقصدون هذه البقاع ، ولا يزورونها ، ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها . بـل كانوا

مستمسكين بشريعة نبيهم : يعمرون المساجدالتي قال الله فيها : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاحِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ ) وقال: ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَانَى ٱلرَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا اللَّهَ ) وقال تعالى: ( قُلْ أَمَرَدَتِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ) وقال تعالى : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ) . وأمثال هذه النصوص . وفي الصحيحين عن النبي مسلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة ، وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى المسجد ، لا ينهز. إلا الصلاة فيه : كانت خطوتاه إحداها ترفع درجة ، والأخرى تحط خطيئة . فإذا جلس ينتظر الصلاة ، كان في صلاة مادام ينتظر الصلاة ، فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة تصلي على أحدم ما دام في مصلاه: تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.

وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبى أو نحو ذلك من المشاهد. والمحققون منهم قالوا: إن هذا سفر معصية ، ولا يقصر الصلاة فيه ، كما لا يقصر في سفر المعصية ، كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره ، وكذلك ذكر أبو عبد الله بن بطة : أن هذا من البدع المحدثة في الإسلام . بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء ليس له أصل في شريعة المسلمين ، ولم ينقل عن السابقين الأولين — رضي الله

غهم وأرضام \_ أنهم كانوا يتحرون هذه البقاع للدعاه والصلاة؛ بل لا يقصدون إلا مساجد الله ، بل المساجد المبنية على غير الوجه الشرى لا يقصدونها أيضا ، كمسجد الضرار الذي قال الله فيه: ( وَاللَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدَاضِرَارَا وَكُفُرا وَتَفْرِهِ أَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ عَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن مَسْجِدًاضِرَا رَا وَكُفُرا وَتَفْرِهِ أَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ عَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرا وَتَفْرِهِ أَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ عَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن اللهَ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

بل المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحيين لا تجوز الصلاة فيها ، وبناؤها محرم ، كما قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة ؛ لما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد أنه قال : « إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ، الا فلا تتحذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » وقال في مرض مونه : « لعنة الله على اليهود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا ، قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ؛ ولكن كره أن بتخذ مسجدا .

وكانت « حجرة النبي صلى الله عليه وسلم » خارجة عن مسجده · فلما كان في إمرة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز

- عامله على المدينة النبوية \_ أن يزيد فى المسجد . فاشـــترى حجر أزواج النبى صــلى الله عليــه وســلم وكانت شرقي المسجد ، وقبلته ، فزادها فى المسجد ، وبنوها مسنمة فزادها فى المسجد ، وبنوها مسنمة عن سمت القبلة لئلا يصلي أحد إليها .

وكذلك « قبر إبراهيم الحليل » لما فتح المسلمون البلاد كان عليه السور السلياني ، ولا يدخل إليه أحد ، ولا يصلي أحد عنده ، بل كان مصلي المسلمين بقرية الحليل بمسجد هناك ، وكان الأمر على ذلك على عهد الحلفاء الراشدين ومن بعدم ، إلى أن نقب ذلك السور ، ثم جعل فيه باب . ويقال : إن النصاري م نقبوه وجعلوه كنيسة ، ثم لما أخذ المسلمون منهم البلاد جعل ذلك مسجداً ؛ ولهذا كان العلماء الصالحون من المسلمين لا يصلون في ذلك المكان . هذا إذا كان القبر الصالحون من المسلمين لا يصلون في ذلك المكان . هذا إذا كان القبر الفير عيداً ، فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأنبياء كذب ؟! مثل القبر الذي يقال إنه « قبر نوح » فإنه كذب لا ربب فيه ، وإنما أظهره الجهال من مدة قريبة ، وكذلك قبر غيره .

## فهــــل

وأما ﴿ عسقلان ، فإنها كانت ثغرا من ثغور السلمين كان صالحو

المسلمين يقيمون بها لأجل الرباط في سبيل الله وهكذا سائر البقاع التي مثل هذا الجنس مثل « جبل لبنان » و « الإسكندريـــة » ومثل « عبادان » ونحوها بأرض العراق ، ومثل « قزوين » وبحوها من البلاد التي كانت تغوراً . فهذه كان الصالحون يقصدونها ؛ لأجل الرباط في سبيل الله ؛ فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رباط يوم وليلة في سبيل الله خـير من صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطاً مات مجاهداً ، وأجري عليه عمله ، وأجري عليه رزقه من الجنة ، وأمن الفتان » وفي سنن أبى داود وغيره عن عثمان ، عن النبي مسلى الله عليه وسلم أنه قال : « رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيـما سواه من المنازل » وقال أبو مريرة : لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود .

ولهذا قال العلماء: إن الرباط بالتغور أفضل من المجاورة بالحرمين الشريفين ؛ لأن المرابطة من جنس الجهاد ، والمجاورة من جنس الحج وجنس الجهاد أفضل بانفاق المسلمين من جنس الحج ، كما قال تعالى : وأَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ المُاتِجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ كَمَنْ اَمَنَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْاَحْرِ وَجَهَدَفِ سِيلِ اللّهِ لَا يَدَن عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنداللّهِ وَالْوَلِينَ \* اللّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنداللّهِ وَأُولَتِ كَهُمُ الْفَاتِرُونَ \* يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم فَي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنداللّهِ وَأُولَتِ كَهُمُ الْفَاتِرُونَ \* يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم

بِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضْوَا نِوَجَنَّاتٍ لِمَّمْ فِيهَا نَعِيتُهُ مُقِيتُهُ \* خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ إِنَّا اللَّهَ عِندَهُ، وَأَجْرُ عَظِيمٌ ) . فهذا هو الأصل في نعظيم هذه الأمكنة .

ثم من هذه الأمكنة ماسكنه بعد ذلك الكفار وأهل البدع والفجور . ومنها ما خرب وصار ثغرا غير هذه الأمكنة . والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها . فقد تكون البقعة داركفر إذاكان أهلها كفاراً ، ثم نصير دار إسلام إذا أسلم أهلها ، كماكانت مكة \_ شرفها الله \_ فى أول الأمر داركفر وحرب، وقال الله فيهـا: ﴿ وَكَأْنِينَ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَنِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ ) ثم لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام ، وهي في نفسها أم القرى ، وأحب الأرض إلى الله . وكذلك الأرض المقدسة كان فيهـــا الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى . كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنَّإِينَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ \* يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْمُ وَلَانْزَنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَلَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ \* قَالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَافَإِن يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ الآيات ، وقال تعالى لما أُنجى موسى وقومه من الغرق: ( سَأُوْرِيكُوْ دَارَاَلْفَاسِقِينَ ) وَكَانِت تلك الديار ديار

الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون ، ثم لما سكنها الصالحون صارت دار الصالحين .

وهذا أصل بجب أن يعرف. فإن البلد قـد تحمد أو تــدم في بعض الأوقات لحال أهله ، ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم ؛ إذ المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترنب على الإيمان والعمل الصالح ، أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان . قال الله تعالى : ( يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهِ ٱلَّذِي تَسَآهَ لُونَ بِهِ ءَوَٱلْأَرْحَامَ ) وقال النسي صلى الله عليه وسلسم : « لا فضل لعربي عـلى عجمي ولا لعجمي على عربي ، ولا لاَبيض على اسود ، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى . الناس بنو آدم ، وآدم من تراب » . وكتب أبو الدردا. إلى سلمان الفارسي ــ وكان النبي مسلى الله عليه وسلم قد آخي بينها ، لما آخي بدين المهاجرين والأنصار، وكان أبو الدرداء بالشام ، وسلمان بالعراق نائباً لعمر بن الخطاب ــ أن هلم إلى الأرض المقدسة . فكتب إليه سلمان : إن الأرض لا تقدس أحدا . وإنما بقدس الرجل عمله .

### فھـــــل

وقد نبين الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عند ما يقال إنه قدم نبي ، أو أثر نبى ، أو قبر نبي ، أو قبر بعض الصحابة ، أو بعض الشيوخ ، أو بعض أهل البيت ، أو الأبراج ، أو الغيران : من البدع المحدثة ، المنكرة في الإسلام ؛ لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه ، ولا استحبه أحد من أئة المسلمين ، بل هو من أسباب الشرك وذرائع الإفك . والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الجواب .

### فهـــــل

وأما قول القائل إذا مثر ياجاه محمد! ياللست نفيسة! أو باسيدى الشيخ فلان! أو نحو ذلك مما فيه استغاثته وسؤاله: فهو من المحرمات، وهو من جنس الشرك؛ فإن الميت سواء كان نبياً أو غير نبي لا يدعى ولا بسأل ولا بستغاث به لا عند قبره، ولا مع البعد من قبره، بل هذا من جنس دين النصارى الذين ( الشّخَالُ وَالْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَكُهُمْ هَذَا من جنس دين النصارى الذين ( الشّخَالُ وَالْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَكُهُمْ الذين دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ آبُن مَرْبَكُمْ وَمَا أُمِرُواْ إِلّا لِيعَبُدُ وَا إِلَاهُا وَحِدًا لَا اللّهِ الذين قال فيهم: لَا إِلَاهُ وَلَا مِعَ الذين قال فيهم:

### **فهـــــ**ل

وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور: كالنذر لإبراهيم الخليل، أو للشيخ فلان أو فلان، أو لبعض أهل البيت، أو غيرم: نذر معصية، لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين؛ بل ولا يجوز الوفاء به، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه، وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: « لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج » فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينى على القبور المساجد، ويسرج فيها السرج:

كا لقناديل والشمع وغير ذلك.

وإذاكان هـذا ملعونا فالذى يضع فيها قناديل الذهب والفضة وشمعدان الذهب والفضة ويضعها عند القبور أولى باللعنة. فمن نذر زيتا قبر نبي من الأنبياء ، أو بسض الصحابة ، أو القرابة ، أو المشايخ : فهو نذر معصية ، لا يجوز الوفاء به وهل عليه كفارة يمين ؟ فيــه قولان النبي صلى الله عليـه وسلم وغيرهم من الفقراء الصالحين كان خيرا له عنــد الله وأنفع له ؛ فإن هــذا عمل صالح بثيبه الله عليه ، فإن الله يجزى المتصدقين ، ولايضيع آجر المحسنين . والمتصدق يتصدق لوجه الله ولايطلب أجره من المخلوقين ، بل من الله تعمالي ، كما قال تعمالي : ( وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى \* ٱلَّذِي يُؤْتِي مَاللهُ يَتَزَكَّى \* وَمَا لِأُحَدِ عِندُهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى ٓ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجْهِرَيِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ \* وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ) وقال تعالى : ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُوكَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْفِيعَامِنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَةِ بِرَبُوةٍ ) الآبة ، وقال عن عباده الصالحين: ﴿ إِنَّانُطْعِمُكُرُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَانْرِيدُ مِنكُونَ ﴿ وَلَاشْكُورًا ﴾ .

ولهذا لا ينبغى لأحد أن يسأل بغير الله : مثل الذي يقول: كرامة لابنى بكر ، ولعلي ، أوللشيخ فلان ؛ أو الشيخ فلان ؛ بل لا يعطي إلا من سأل

لله ، وليس لأحد أن يسأل لغير الله ، فإن إخلاص الدين لله واجب في جميع العبادات البدنية والمالية: كالصلاة ، والصدقة ، والصيام ، والحج فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ، ولا الصيام إلا لله ، ولا الحج إلا إلى بيت الله ، ولا الدعاء إلا لله : قال تعالى: (وَقَدْنِلُوهُمْ حَتَى لَاتَكُونَ فِي بَيْنَ الله ، ولا الدعاء إلا لله : قال تعالى: ( وَسَّعُلُ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن فِيتُنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلُهُ بِللهِ ) وقال تعالى: ( وَسَّعُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ عَالِهَ قَيْعَبَدُونَ ) وقال تعالى : ( تَنزِيلُ الْكِنْبِ مِن اللهِ الْعَزِيزِ الْمَا يَعْدَلُونَ ) وقال تعالى : ( تَنزِيلُ الْكِنْبِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

وهذا هو أصل الإسلام ، وهو أن لا نعبد إلا الله ، ولا نعبد الا بما شرع ، لا نعبده بالبدع ، كما قال تعالى : ( فَمَنَكَانَيَرُجُواْ لِقَاءَرَيِهِ الله عَلَى عَمَلَ عَمَلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

هــذا كله لأن دين الله بلغه عنه رسوله . فلا حرام إلا ما حرمه الله ، ولا دين إلا ما شرعه الله . والله تعالى ذم المشركين لائهم شرعوا

فى الدين ما لم يأذن به الله فحرموا أشياء لم يحرمها الله: كالبحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام . وشرعوا دينا لم يأذن به الله ، كدعاء غيره وعبادته ، والرهبانية التي ابتدعها النصارى .

والإسلام دين الرسل كالهـم أولهم وآخرهم ، وكلهم بعثوا بالإسلام

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إنا معاشر الانبياء ديننا واحد » فدين الرسل كلهم دين واحد ، وهو دين الإسلام ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر به وشرعه كَمَا قَالَ : ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَى بِهِ عِنُوحًا وَ اللَّذِي َ أَوْحَيْنُ اَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عَلَى اللَّهِ مَ وَمُوسَى وَعِسَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

كا تتنوع شريعة الرسول الواحد. فقد كان الله أمر محمداً صلى الله عليه وسلم فى أول الإسلام أن يصلي إلى بيت المقدس ، ثم أمره فى السنة الثانية من الهجرة أن يصلي إلى الكعبة البيت الحرام ، وهذا فى وقته كان من دين الإسلام ، وكذلك شريعة التوراة في وقتها كانت من دين الإسلام ، وشريعة الإنجيل فى وقته كانت من دين الإسلام ، ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان كافرا ، وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب بالقرآن كان كافرا خارج من دين الإسلام ، فإن دين الإسلام ، فإن دين الإسلام ، فإن دين الإسلام بيضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل ، كما قال تعالى : ( قُولُوا المَنَابِاللَّهُ وَمَا أُونِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِيَ النَّيِدُونَ وَمِنْ نَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ وَمَا أُونِيَ النَّية وَمَا أُونِيَ النَّية وَمَا أُونِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ماقول السادة العلماء أئمة الدبن

فى من ينزل به حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة ، ثم يأتى قـبر بعض الأنبياء أو غيره من الصلحاء ، ثم يدعو عنده فى كشف كربته . فهل ذلك سنة أم بدعة ؟ وهل هو مشروع أم لا ؟ فإن كان مـا هو مشروع فقد تقضى حوائجهم بعض الأوقات فهل يسوغ لهم أن يفعلوا ذلك ؟ وما العلة فى قضاء حوائجهم ؟ أفتونا .

فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. ليس ذلك سنة؛ بل هو بدعة ، لميفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ، ولا من أئمة الدين الذين يقتدى بهم المسلمون فى دينهم ، ولا أمر بذلك ولا استحبه : لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ، ولا أئمة الدين ؛ بل لا يعرف هذا عن أحد من أهل العلم والدين من القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الصحابة والتابعين وتابعيهم ، لا من أهل الحجاز ، ولا من اليمن ، ولا الشام ، ولا العراق ، ولا مصر ، ولا المغرب ، ولا خراسان ؛ وإنما أحدث بعد ذلك .

ومعلوم أن كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحــد من هؤلاء ، الذين يقتدى بهم المسلمون في دينهم ، فــإنه يكون من البدع المنكرات ، ولا يقول أحد في مثل هذا إنه بدعة حسنة ؛ إذ البدعة الحسنة \_ عند من يقسم البدع إلى حسنة ، وسيئة \_ لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم، ويقوم دليل شرعى على استحبابها، وكذلك من يقول: البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «كل بدعة ضلالة » ويقول قول عمر في التراويح: « نعمت البدعة هذه » إنما أسماها بدعة: باعتبار وضع اللغة . فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعي عـــلي استحبابه. ومآل القولين واحد؛ إذ هم متفقون على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب ؛ فمن آتخذ عمـــلا من الأعمال عبادة وديناً وليس ذلك في الشريعة واجباً ولا مستحب ا فهو ضال بانفاق المسلمين.

وقصد القبور لأجل الدعاء عندها ، رجاء الإجابة : هو من هذا الباب ، فإنه ليس من الشربعة : لا واجباً ، ولا مستحباً ؛ فلا يكون دينا ولا حسنا ، ولا طاعة لله ، ولا بما يحبه الله ويرضاه ، ولا يكون عملا صالحاً ، ولا قربة ، ومن جعله من هذا الباب فهو ضال باتفاق المسلمين .

ولهذا: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بهم الشدائد، وأرادوا دعاء الله لكشف الضر، أو طلب الرحمة لا يقصدون شيئاً من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غير الأنبياء، حتى إنهم لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ثبت في «صحيح البخاري» عن أنس: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب:

وأبيض يستسقى الغام بوجهه أعال اليتامي عصمة للأرامــل

وفيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبى صلى الله عليه وسلم ، يستسقى فا ينزل حتى يجيش له ميزاب:

وأبيض يستسقى الغام بوجهه أعمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبى طالب وكذلك معاويسة بالشام استسقوا بيزيد بن الأسود الجرشى .

وكانوا فى حياة النبى صلى الله عليــه وســـلم ، يأتون إليه وبطلبون

منه الدعاء ، يتوسلون به ، ويستشفعون به إلى الله ؛ كما أن الخلائق يوم القيامة يأتون إليه يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ، ثم لما مات وأصابهم الجدب عام الرمادة فى خلافة عمر ، وكانت شدة عظيمة ، أخذوا العباس فتوسلوا به ، واستسقوا به بدلا عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعون عنده ، ولا استسقوا به ولا توسلوا به . وكذلك في الشام لم يذهبوا إلى مافيها من القبور ؛ بل استسقوا بمن فيهم من الصالحين ومعلوم أنه لو كان الدعاء عند القبور والتوسل بالأموات عما يستحب لهم لكان التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم أفضل من التوسل بالعباس وغيره .

وقد كانوا يستسقون على « ثلاثة أوجه » تارة : يدعون عقب الصلوات . وتارة : يخرجون إلى المصلى فيدعون من غير صلاة ، وتارة يصلون وبدعون . والوجهان الأولان مشروعان باتفاق الأمهة . والوجه الثالث مشروع عند الجمهور : كالك ، والشافعي ، وأحمد . ولم يعرفه أبو حنيفة .

وقد أمروا في الاستسقاء بأن يستسقوا بأهـل الصلاح : لا سيا بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم ، كما فعل الصحابة . وأمروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه . ولم يأمر أحـد منهم بالاستسقاء عند شيء من قبور الأنبياء ، ولا غير الأنبياء ، ولا الاستعانة

بميت والتوسل به ، ونحو ذلك مما يظنه بعض الناس دينا وقربة . وهذا فيه دلالة للمؤمن على أن هذه محدثات لم نكن عند الصحابة من المعروف بل من المنكر .

#### فهـــــل

وهذا كاف لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من النهي ما يدل على النهي عن ذلك ؛ كيف وسنته المتواترة تدل على النهي عن ذلك . مثلما في الصحيحين عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والنصارى آنخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ولولا ذلك أبرز قبره ؛ غير أنه خَشِيَ ، \_ أو ُخشيَ \_ أن يتخذ مسجداً . وهذا بعض ألفاظ البخاري ، وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة قالت: لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذكر بعض نسائه كنيسة رأينهـا بأرض الحبشة . يقال لهــا « مارية » وذكرن من حسنها ، وتصاوير فيها ، فرفع النبي صـــلى الله عليه وسلم رأسه وقال : « إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عــلى قبره مسجداً ، ثم صوروا فيــه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ، .

وهذا المعنى مستفيض منه في الصحاح والسنن والمسانيد من غــير وجه . وفي صحيح مسلم عن جندب : أن النبي صلى الله عليــه وسلم قال قبل أن يموت بخمس : « إن من كان قبله كانوا يتخذون القبور \_ أو قال \_ قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك ، وفيه : ﴿ لُو كُنت مَتَخَذَاً مِن أَهُلَ الأَرْضُ خَلَيْلًا ﴿ لآنخذت أبا بكر خليلا ، ولكن صاحبكم خليل الله » وهـــذا المعنى فى الصحيحين من وجوء ، وفيه : « لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت ؛ إلا خوخة أبي بكر . بين هذين الأمرين اللذين تواترا عنه ، وجمع بينها قبل موته بخمسة أيام : من ذكر فضل أبى بكر الصديق ، ومن نهيــه عن آنخاذ القبور مساجد فبها حسم مادة الشرك التي أفسد بها الدين ، وظهر بها دين المشركين . فإن الله قال في كتاب عن قوم نــوح : ﴿ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّءَ الِهَتَكُمُّ وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا \* وَقَدْأَضَلُّواْ كَثِيرًا ) .

وقد روى البخاري فى صحيحه بإسناده عن ابن عباس قال : صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب نعبد ؛ أما (ود) : فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما (سواع) : فكانت لهذيل ، وأما (يغوث) : فكانت لمراد ، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما (يعوق) : فكانت لحمدان ، وأما (نسر) : فكانت لحمير لآل ذي

الكلاع ؛ وكانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا : أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت .

وقد ذكر قريباً من هذا المعنى طوائف من السلف ، فى «كتب التفسير » . و « قصص الأنبياء » وغيرها : أن هؤلاء كانوا قوما صالحين . ثم منهم من ذكر أنهم كانوا يعكفون على قبوره ، ثم صوروا تماثيلهم ، ومنهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون تماثيلهم معهم فى السفر يدعون عندها ، ولا يعبدونها ، ثم بعد ذلك : عبدت الأوثان .

ولهذا : جمع النبي صلى الله عليه وسلم : بين القبور والصور ؛ في غير حديث ، كما في صحيح مسلم ، عن أبى الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبى طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ « أمرنى أن لا أدع قبراً مشرفا إلا سوبته ، ولا تمثالا إلا طمسته ، . فأمره بمحو الصور ، وتسوية القبور ، كما قال في الحديث الآخر الصحيح : « إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الحلق عند الله بوم القيامة » .

والأحاديث عن النبي مسلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ

القبور مساجد، والصلاة في المقبرة: كثيرة جداً ، مثل ما في الصحيحين والسنن ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قاتل الله اليهود اتحذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وعن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد » رواه أحمد في المسند ، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه ، وعن ابن عباس قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة وأبو حاتم بن حبان في صحيحه .

وروى أيضا في صحيحه عن عائشة قالت : قال رسول الله مسلم الله عليه وسلم : « لعن الله من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » . وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها » . وعن عبد الله بن عمرو قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن : « الصلاة في المقبرة » رواه أبو حاتم في صحيحه ، وروى أبضا عن أنس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى بين القبور » وعن أبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى بين القبور » وعن أبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

\* الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » رواه أحمد وأهل الكتب الأربعة ، وابن حبان في صحيحه . وقال الترمذي : فيه اضطراب ؛ لأن سفيان الثوري أرسله ؛ لكن غير الترمذي جزم بصحته ، لأن غيره من الثقات أسندوه وقد صححه ابن حزم أيضاً . وفي سنن أبي داود عن علي قال : \* إن خليلي نهاني أن أصلي في المقبرة ، ونهاني أن أصلي في أرض بابل » . والآثار في ذلك كثيرة جداً .

وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهى عنها من أجل النجاسة ؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتى ، ولحومهم ، وهؤلاء قــد يفرقون بين المقبرة الجديدة . والقديمة ، وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون . والتعليل بهذا ليس مـذكوراً في الحديث ، ولم يــدل عليه الحديث لا نصا ولا ظاهراً ، وإنما هي علة ظنوها ، والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين، وأن تصير ذريعـة إلى الشرك ؛ ولهــذا نهى عن اتخــاذ قبور الأنبياء مساجد . وقال : ﴿ إِن أُولَئُكُ إِذَا مَاتَ فَيْهُمُ الرَّجِلِ الصَّالَحِ بَنُوا عَلَى قبر. مسجداً ، وصوروا فيـه تلك التصاوير » . وقال : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، ونهى عن الصلاة إليها .

ومعلوم أن النهي لو لم يكن إلا لأجل النجاسة . فمقابر الأنبياء لا تنتن ، بل الأنبياء لا ببلون ، وتراب قبورهم طاهم ، والنجاسة أمام المصلى لا تبطل صلاته ، والذين كانوا يتخذون القبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة ، ومع أن الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة ؛ بل قد ذكر الشافعي وغيره النهي عن اتخاذ المساجد على القبور ، وعلل ذلك بخشية التشبه بذلك . وقد نص على النهي عن بناء المساجد على القبور غير واحد من علماء المذاهب ؛ من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ، ومن فقهاء الكوفة أبضاً ، وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك ، وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغته في النهي عن ذلك .

واتخاذها مساجد يتناول شيئين: أن يبنى عليها مسجد ، أو يصلى عندها من غير بناء ، وهو الذي خافه هو ، وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزاً : خافوا أن يصلى عنده فيتخذ قبره مسجداً . وفي موطأ مالك عنه أنه قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ، روى ذلك مسنداً ومرسلا وفي سنن أبى داود أنه قال : « لا نتخذوا قبري عيداً . وصلوا علي حيثا كنتم فإن صلائكم تبلغنى ، .

وما يروب بعض الناس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمسجد الحليل ، أو صلى عند قبر الحليل ، فإن هذا الحديث غير ثابت عند

أهل العلم، وإن كان قد ذكر ذلك طائفة توصف بالصلاح ؛ بـل الذي فى الصحيحين أنه صلى في بيت المقدس. وهذا باب واسع. فمن المعلوم أنه لو كان الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند غيرها لكان ينبغي أن تستحب الصلاة فى تلك البقاع ، واتخاذها مساجد ؛ فإن الصلاة مقرونة بالدعاء ؛ ولهذا لا يقول مسلم إن الموضع الذي ينهى عن الصلاة فيه ، كأعطان الإبل أو المقبرة والمواضع النجسة يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء فى غيره ؛ بل من قال ذلك : فقد راغم الرسول ، وجعل ما نهى عنه من الشرك وأسباب الشرك مماثلا أو مفضلا على ما أمر به من التوحيد وعبادة الله وحده .

ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما أدخلوه ، فإن الذي ابتدع دين الرافضة كان زنديقاً يهودياً أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليحتال في إفساد دين المسلمين \_ كما احتال « بولص » في إفساد دين النصارى \_ سعى في الفتنة بين المسلمين حتى قتل عثمان ، وفي المؤمنين من بستجيب للمنافقين ، كما قال تعالى : ( لَوْخَرَجُواْفِيكُم مَّازَادُوكُم إِلَاخَبَالاً وَلَا وَضَعُواْ خِلَاكُم بَعُونَكُم الْفِلْنَةَ وَفِيكُوسَمَاعُونَ لَهُم ) من النص والعصمة وأظهر التكلم في أبي بكر وعمر . وصادف ذلك قلوباً فيها جهل وظلم وإن لم نكن كافرة ؛ فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك وإن لم نكن كافرة ؛ فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك

ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد، محتجين بأنه لا تصلى الجمعة والجماعة إلا خلف المعصوم .

ورووا في إنارة المشاهد ونعظيمها والدعاء عندها من الأكاذبب مــا لم أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذبب أهل الكتاب ؛ حتى منف كبيرهم ابن النعان كتابا في « مناسك حج المشاهد » وكذبوا فيه على النبي صلى الله عليــه وسلم وأهل بيته أكاذيب بدلوا بهــا دينه ، وغيروا ملته . وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيد ، فصاروا جامعين بين الشرك والكذب ، كما قرن الله بينها في غير موضع ، كقوله : ( وَٱجْتَنِبُواْ قُولَكِ ٱلزُّورِ \* حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ ) وفي الصحيح ، عن النبي صلى الله عليــه وسلم أنه قــال : « عدلت شهــادة الزور الإشراك بالله مرتين ، ثم قرأ هـذه الآية » وقال تعــالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّيِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَكَذَلِكَ جَرِّي وقال تعالى: ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلْمُفْتَرِينَ ) ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ \* وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَكِمُوٓ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ) •

وهذا الحق لله كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل: « يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده ؟ قال: الله ورسوله أعلم ، قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . يا معاذ! أتدري ما

حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : حقهم عليه ألا يعذبهم » وقال تعالى : ﴿ وَإِلَىٰعَادٍ أَخَاهُمْ هُودَّأْقَالَ يَـٰقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ) ومثل هذا في القرآن متعدد: يصف أهل الشرك بالفرية ؟ ولهذا طالبهم بالبرهان والسلطان ، كما في قوله : ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ رِبِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَيِّهِ ) وفي قوله: ﴿ قُلْأَرَءَيْتُمُ مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِاللَّهِ أَرُونِي مَاذَاخَلَقُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱنْنُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَلْذَا أَوَ أَتَنُو قِينَ عِلْمِ إِنكُنْمُ صَدِقِينَ ) وقال: ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيَّهَا لَانْبَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِ اللَّهِ وَالنَّفُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ \* ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَالنَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِ مُوْرِحُونَ \* وَإِذَامَسَ النَّاسَ ضُرُّدُعُوْ أُربَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بَرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ \* لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُم فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ \* أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ شُلْطَنَا فَهُوَيِنَكُمَّمُ بِمَا كَانُواْ بِدِيثُمْرِكُونَ ) .

وقوله تعالى: ( وَلَاتَكُونُواْمِنَ الْمُشْرِكِينَ \* مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَ الله الذي بعث به الأولين دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيَعًا) لأن التوحيد هو دين الله الذي بعث به الأولين والآخرين ، كما قال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَانُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ،

لَآإِلَهُ إِلَّآأَنَافَاعَبُدُونِ ) وقال تعالى : ( وَسَّئُلُ مَنْأَرْسَلْنَامِن فَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا وَ وَال تعالى : أَجَعَلْنَامِن دُونِ الرَّحْمَنِ الِهَ لَيُعْبَدُونَ ) وقد ( وَلَقَدْبَعَشْنَافِ كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ الله وَاجْتَنِبُواْ الطَّلْغُوتَ ) وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله برضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئنا ، وأن تعتصموا برضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئنا ، وأن تعتصموا بجبل الله جميعا ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » .

ولهـذا كان المتخذون القبور مساجد لما كان فيهم من الشرك ما فيهم قد فرقوا دينهم وكانوا شيعا . فتجد كل قوم يعظمون متبوعهم أو نبيهم ، ويقولون: الدعاء عند قبره يستجاب ، وقلوبهم معلقة به دون غيره من قبور الأنبياء والصالحين وإن كان أفضل منه ، كما أن عباد الكواكب والأصنام كل منهم قد اتخذ إلهه هواه ، فهو يعبد ما يألهه ؛ وإن كان غيره أفضل منه .

ثم إنهم يسمون ذلك « زيارة » وهو اسم شرعي وضعوه على غير موضعه ، ومعلوم أن « الزيارة الشرعية » التى سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: تتضمن السلام على الميت والدعاء له ؛ بمنزلة الصلاة على جنازته ، فالمصلي على الجنازة قصده الدعاء للميت ، والله تعالى يرحم الميت بدعائه ، وبثيبه هو على صلاته ، كذلك الذي يزور القبور على الوجه المشروع ، فيسلم عليهم ، ويدعولهم ، يرحمون بدعائه ،

وبثاب هو على إحسانه إليهم ، وأين قصد النفع للميت من قصد الشرك به؟! ففي صحيح مسلم عن بريدة قال : «كان رسول الله صلى الله عليهم عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للمقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم لنا فرط ، ونحن لكم تبع ، نسأل الله لنا ولكم العافية » . وفي صحيح مسلم ، عن عائشة : قلت كيف أقول يارسول الله ؟ قال : « قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » .

وتجوز زيارة قبر الكافر لأجل الاعتبار؛ دون الاستغفار له ، كما فى الصحيحين عن أبي هريرة قال : « إن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى ، وأبكى من حوله » وقال : استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، واستأذنته فى أن أزورها فأذن لي . فزوروا القبور ، فإنها نذكر الموت » وقد ثبت عنه فى الصحيح من حديث أنس قال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ».

وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندها ، أو التوسل بها ، أو الاستشفاع بها ؛ فهذا لم تأت به الشريعة أصلا ؛ وكل ما يروى فى هدذا الباب ، مثل قوله : « من زارنى وزار قبر أبي فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة ، و « من حج ولم يزرنى فقد جفاني ، و « من

زارني بعد مماتى فكأنما زارنى فى حياتى ». فهي أحاديث ضعيفة ؛ بل موضوعة ، لم يرو أهل الصحاح والسنن المشهورة والمسانيد منها شيئا . وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب الدار قطني ، وهو قصد به غرائب السنن ؛ ولهذا يروي فيه من الضعيف ، والموضوع ، ما لا يرويه غيره ، وقد انفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيسح الاعتاد عليه ، ومن كتب من أهل العلم بالحديث فيما يروى في ذلك يبين أنه ليس فيها حديث صحيح .

بل قد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ومالك أعلم الناس بهــذا الباب ، فإن أهل المدينة أعلم أهل الأمصار بذلك ، ومالك إمام أهل المدينة . فلو كان في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيها لفظ « زيارة قبره ، لم يخف ذلك على علماء أهل مدينته وجيران قبره \_ بأبي هو وأمى .

ولهـذا كانت السنة عند الصحابة ، وأغة المسلمين ، إذا سلم العبد على النبى صلى الله عليـه وسـلم . وصاحبيه : أن يدعو الله مستقبل القبلة ، ولا يدعو مستقبل الحجرة ، والحكاية التى نروى فى خـلاف ذلك عن مالك مع المنصور باطلة لا أصل لها . ولم أعلم الأغمـة تنازعوا في أن السنـة استقبال القبلة وقت الدعاء ؛ لا استقبال القبر النبوي . وإنما تنازعوا وقت السلام عليه . فقال الأكثرون : يسلم عليه مستقبل وإنما تنازعوا وقت السلام عليه . فقال الأكثرون : يسلم عليه مستقبل

القبر . وقال أبو حنيفة : يسلم عليه مستقبل القبلة مستدبر القبر . وكان عبد الله بن عمر يقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبابكر ، السلام عليك يا أبت ثم ينصرف . فإذا كان الدعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر الأئمة فيه باستقبال القبلة ، كما روى عن الصحابة ، وكرهوا استقبال القبر ، فما الظن بقبر غيره ، وهذا مما يبين لك أن قصد الدعاء عند القبور : ليس من دين المسلمين .

ومن ذكر شيئا يخالف هذا من المصنفين فى الناسك أو غيرها فلا حجة معه بذلك، ولا معه نقل عن إمام متبوع . وإنما هو شيء أخذه بعض الناس عن بعض ؛ لأحاديث ظنوها صحيحة وهي باطلة ، أو لعادات مبتدعة ، ظنوها سنة بلا أصل شرعى .

ولم يكن في العصور المفضلة « مشاهد » على القبور ، وإنما ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه ؛ لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفار ، مقصودهم تبديل دين الإسلام ، وكان في بني بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك ، ومن بدع الجهمية ، والمعتزلة ، والرافضة ، ما هو معروف لأهل العلم ، فبنوا المشاهد المكذوبة «كمشهد على » — رضي الله عنه — وأمثاله . وصنف أهل الفرية الأحاديث في زيارة المشاهد والصلاة عندها ، والدعاء عندها ، وما يشبه ذلك . فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد ، ويهينون المساجد ،

وذلك : ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع . ففي الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق ، ومن النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ما فيه رد لهانين البدعتين اللتين ها أصل الشرك وتبديل الإسلام .

ومما يبين ذلك أن الله لم يذكر « المشاهـ » ولا أمر بالصلاة فيها ، وإنما أمر بالمساجد ، فقال تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَّعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خُرَابِهَا ) ولم يقل : مشاهد الله ؛ بل قد أمر النبي صلى الله عليــه وسلم علياً أن لا يدع قبراً مشرفــاً إلا سواه ، ولا تمثالا إلا طمسه . ونهى عن أتخـاذ القبور مساجد ، ولعن من فعمل ذلك ، فهذا أمر بتخريب المشاهد لا بعارتها ، سواء أربد به العارة الصوربة أو المعنوبة . وقال تعالى : ﴿ وَلَاتُبَشِرُوهُكَ ا وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ) ولم يقل في المشاهد! وقال تعالى: ( قُلْ أَمَرَرَتِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ) ولم يقل عند كُل مشهد. وقال تعالى: ( مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاحِدَ ٱللَّهِ ) ولم يقل مشاهد الله ؛ إذ عمار المشاهد م مشركون ، أو متشبهون بالمشركين . إلى قوله : ﴿ إِنَّمَايَعْ مُرُّ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ) ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله.

بل عمار المشاهد يخشون غير الله؛ فيخشون الموتى ولا يخشون

الله ؛ إذ عبدوه عبادة لم ينزل بها سلطاناً ، ولا حاء بها كتاب ولا سنة، كما قال الحليل عليه السلام في مناظرته للمشركين لما حاجوه، وخوفوم آلهتهم: ﴿ وَكَيْفَأَخَافُ مَاۤأَشۡرَكَتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشۡرَكُتُم بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَئَأَفَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ( ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَّ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُ مِنِظُلْمِ أُولَكِنِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ) وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآبة: ( ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ اْ إِيمَانَهُ مَرْبِظُلَّمٍ ) شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم · وقالوا يا رسول الله ! ، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما هو الشرك · أَلَمْ تَسْمَعُوا قُولَ الْعَبْدِ الصَّالَحِ : ( إِنَّ ٱلشِّيْرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) ؟ قال تعالى : ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَآ إِبْرَهِيمَعَلَى قَوْمِهِءَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآهُ ) قال زيد بن أسلم وغيره : بالعلم ، وقال تعالى : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَلِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) ولم يقل وأن المشاهد لله ، بل أهل المشاهد يدعون مع الله غيره .

ولهذا لما لم يكن بناء المساجد على القبور التى تسمى « المشاهد » وتعظيمها من دين المسلمين ؛ بل من دين المشركين ؛ لم يحفظ ذلك ، فإن الله ضمن لنا : أن يحفظ الذكر الذي أنزله كما قال : ( إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَإِنَّا لَمُلَكَفِظُونَ ) فما بعث الله به رسوله من الكتاب

والحكمة محفوظ، وأما أمر المشاهد فغير محفوظ ، بل عامة القبور التى بنيت عليها المساجد ، إما مشكوك فيها ، وإما متيقن كذبها ، مثل القبر الذي بكرك الذي بقال : إن ب نوحا ، والذي بظاهر دمشق الذي يقال إنه قبر أبي بن كعب ، والذي من الناحية الأخرى ، الذي يقال : إنه قبر أويس القرنى ، والقبور التى هناك التى يظن أنها قبر عائشة أو أم سلمة \_ زوج النبى صلى الله عليه وسلم أو أم حبيبة ، أو قبر على الحسين على الذي بباطنة النجف ، أو المشهد الذي يقال : إنه على الحسين بالقاهرة ، والمشهد الذي بحلب ، وأمثال هذه المشاهد ؛ فهذه كلها كذب باتفاق أهل العلم .

وأما القبر الذي يقال: إنه « قبر خالد بن الوليد ، مجمص والذي يقال: إنه قبر أبي مسلم الخولاني بداريا ، وأمثال ذلك: فهذه مشكوك فيها ، وقد نعلم من حيث الجملة أن الميت: قد توفي بأرض ولكن لا يتعين أن تلك البقعة مكان قبره: كقبر بلال ونحوه بظاهر دمشق ، وكقبر فاطمة بالمدينة وأمثال ذلك . وعامة من يصدق بذلك يكون علم به: إما مناماً ، وإما نقلا لا يوثق به ، وإما غير ذلك . ومن هذه القبور ما قد يتيقن ؛ لكن لا يترتب على ذلك شيء من هذه الأحكام المبتدعة .

ولهذا كان السلف يسدون هذا الباب ؛ فإن المسلمين لما فتحوا تستر ، وجدوا هناك سرير ميت باق . ذكروا أنه « دانيال » ·

ووجدوا عنده كتابا فيه ذكر الحوادث ، وكان أهل تلك الناحية يستسقون به . فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر . فكتب إليه عمر أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً ، ثم يدفن بالليل في واحد منها ، ويعفى قبره ؛ لئلا يفتتن الناس به . وهذا كما نقلوا عن عمر أنه بلغه : أن أقواما يزورون الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان ، ويصلون هناك ، فأمر بقطع الشجرة . وقد ثبت عنه أنه كان في سفر ، فرأى قوما ينتابون بقعة يصلون فيها ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ومكان صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟! إنما هلك بنو إسرائيل بهذا . من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض .

واعلم أنه ليس مع أحد من هؤلاء ما يعارض به ذلك ؛ إلا حكاية عن بعضهم ، أنه قال : إذا كانت لكم إلى الله حاجة ؛ فادعوه عند قبري ، أو قال : قبر فلان هو الترياق المجرب ، وأمثال ذلك من هذه الحكايات التي قد تكون صدقا ، وقد تكون كذبا ، وبتقدير أن تكون صدقا : فإن قائلها غير معصوم . وما يعارض النقل الثابت عن المعصوم بنقل غير ثابت عن غير معصوم إلا من يكون من الضالين ، إخوان الشياطين . وهذا من أسباب الشرك ، وتغيير الدين .

وأما قول القائل : إن الحوائج تقضى لهــم بعض الأوقات ، فهل يسوغ ذلك لهم قصدها ؟ فيقال : ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه :

أحدها: أن المشركين وأهل الكتاب يقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام ، وعند تماثيل القديسين ، والأماكن التى يعظمونها ؛ وتعظيمها حرام في زمن الإسلام . فهل بقول مسلم : إن مثل ذلك سوغ لهم هذا الفعل المحرم بإجماع المسلمين ؟ ! وما تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب ــ التى بها ابتدعوا ما ابتدعوه ــ إلا تجد عند المشركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم في كفرم وأشد ، ومن تدبر هذا : وجده في عامة الأمور ، فإن البدع مشتقة من الكفر ، وكال الإيمان : هو فعل ما أمر الله به ورسوله ، وترك ما نهى الله عنه ورسوله ، فإذا ترك بعض المأمور ، وعوض عنه ببعض ما المحظور كان في ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك .

والبدعة لاتكون حقاً محضاً؛ إذ لوكانت كذلك لكانت مشروعة، ولا تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها؛ إذ لوكانت كذلك لكانت مشروعة، ولا تكون باطلا محضاً لاحق فيه؛ إذ لوكانت كذلك لما اشتبهت على أحد، وإنما بكون فيها بعض الحق وبعض الباطل. وكذلك دين المشركين وأهل الكتاب، فإنه لا يكون كل ما يخبرون به كذبا، وكل ما يأمرون به فساداً؛ بل لابدأن يكون في خبرهم صدق،

وفي أمرهم نوع من المصلحة ، ومع هذا فهم كفار بما تركوه من الحق ، وأتوه من الباطل .

الوجه الثاني: أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جداً: فإنه لماكان الكذب مقروناً بالشرك ، كما دل عليه القرآن في غير موضع ، والصدق مقروناً بالإخلاص ، فالمؤمنون أهل صدق وإخلاص ، والكفار أهل كذب وشرك ، وكان في هذه المشاهد من الشرك ما فيها: اقترن بها الكذب من وجوه متعددة .

منها : دعوى أن هــذا قبر فلان المعظم أو رأســه : ففي ذلك كذب كثير .

والثاني : الإخبار عن أحواله بأمور بكثر فيها الكذب .

والثالث: الإخبار بما يقضى عنده من الحاجات ، فمما أكثر ما يحتال المعظمون للقبر بحيل يلبسون عملى الناس أنه حصل بع خرق عادة ، أو قضاء حاجة ، وما أكثر من يخبر بمالا حقيقة له ، وقد رأينا من ذلك أموراً كثيرة جداً .

الرابع: الإخبار بنسب المتصلين به ، مثل كثير من الناس ، يدعى الانتساب إلى قبر ذلك الميت إما ببنوة . وإما بغير بنوة ، حتى رأيت

من بدعي أنه من ولد إبراهيم بن أدم مع كذب في ذلك ؛ ليكون سادن قبره ، وأما الكذب على المترة النبوية فأكثر من أن يوصف . فبنوا عبيد ـ الذين يسمون القداح ـ الذين كانوا يقولون إنهم فاطميون ، وبنوا القاهرة ، وبقوا ملوكا : بدءون أنهم علويون : نحو مائتي سنة ، وغلبوا على نصف مملكة الإسلام حتى غلبوا في بعض الأوقات على بغداد ، وكانوا كما قال فيهم أبو حامد الغزالي : ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض . وقد صنف القاضي أبو بكر ابن الطيب كتاب وباطنه الكفر المحض . وقد صنف القاضي أبو بكر ابن الطيب كتاب الذي سماه «كشف الأسرار ، وهتك الأستار » في كشف أحوالهم . وكذلك ما شاء الله من علماء المسلمين ، كالقاضي أبي يعلى ، وأبي عبد الله عمد بن عبد الكريم الشهر ستاني .

وأهل العلم كلهم يعلمون أنهم لم يكونوا من ولد فاطمة : بل كانوا من ذرية المجوس ، وقيل من ذرية يهودي ، وكانوا من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ودينه : باطن دينهم مركب من دين المجوس والصابئين . وما يظهرون من دين المسلمين : هو دين الرافضة . فحيار المتدينين منهم م الرافضة . وم جهالهم وعوامهم ، وكل من دخل معهم يظن أنه مسلم ، ويعتقد أن دين الإسلام حق . وأما خواصهم : من ملوكهم وعلمائهم ، فيعلمون أنهم خارجون من دين الملل كلهم ، من دين المسلمين ، واليهود ، والنصارى ، وأقرب الناس الملل كلهم ، من دين المسلمين ، واليهود ، والنصارى ، وأقرب الناس

إليهم الفلاسفة ؛ وإن لم يكونوا أيضاً على قاعدة فيلسوف معين.

ولهذا انتسب إليهم طوائف المتفلسفة ، فابن سينا ، وأهـل بيته من أتباعهم ، وابن الهيثم وأمثاله من أتباعهم ، ومبشر بن فاتك ونحوه من أتباعهم ، وأصحاب « رسائل إخوان الصفا » صنفوا الرسائل عـلى نحو من طريقتهم ومنهـم . الإسماعيليـة ، وأهل دار الدعوة في بـلاد الإسلام . ووصف حالهم ليس هذا موضعه .

وإنما القصد أنهم كانوا من أكذب الناس ، وأعظمهم شركا ، وأنهم يكذبون في النسب وغير النسب ؛ ولذلك تجد أكثر المشهدية الذين يدعون النسب العلوي كذابين ؛ إما أن يكون أحدم مولى لبني هاشم ، أو لا يكون بينه وبينهم لا نسب ولا ولاء ، ولكن يقول أنا علوي ، وينوي علوي المذهب ، ويجعل عليا – رضي الله عنه ، وعن أهل بيته الطاهرين – كأن دينه دين الرافضة ، فلا يكفيه هذا الطعن في علي حتى يظهر أنه من أهل بيته أيضاً ، فالكذب فيا يتعلق بالقبور أكثر من أن يكن سطره في هذه الفتوى .

الحامس: أن الرافضة ، أكذب طوائف الأمة على الإطلاق ، وهم أعظم الطوائف المدعية للإسلام غلواً ، وشركا ، ومنهم كان أول من ادعى الإلهية في القراء ، وادعى نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم ،

كمن ادعى نبوة علي ، وكالمختار بن أبي عبيد الله ادعى النبوة ، ثم يليهم الجهال كغلاة ضلال العباد واتباع المشايخ ؛ فإنهم أكثر الناس تعظيا للقبور بعد الرافضة ، وأكثر الناس غلوا بعدم ، وأكثر الطوائف كذبا ، وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى . وكذب النصارى وشركهم وغلوم معلوم عند الخاص والعام ، وعند هذه الطوائف من الشرك والكذب مالا يحصيه إلا الله .

الوجه الثالث : أنه إذا قضيت حاجمة مسلم وكان قد دعا دعوة عند قبره ، فمن أين له أن لذلك القبر تأثيراً في تلك الحاجة ؟ وهذا بمنزلة ما ينذرونه عند القبور ، أو غيرهـا من النــذور : إذا قضيت حاجاتهم . وقد ثبت في الصحيحين : عن النبي صلى الله عليــه وسلم ﴿ أَنَّهُ : نَهِي عَنَ النَّذُرُ ، وقال : إنَّهُ لَا يَأْتِي بَخِيرٍ ، وإنَّمَا يُستخرج بــه من البخيل » . وفي لفظ « إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء لم يكن قدر له ؛ ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته ، فإذا ثبت بهذا الحديث الصحيح: أن النذر ليس سببا في دفع ما علق بـ من جلب منفعة ، أو دفع مضرة ، مع أن النذر جزاء تلك الحاجة ، ويعلق بهــا ، ومع كثرة من نقضى حوائجهم التي علقوا بها النذور ؛كانت القبور أبعد عن أن تكون سببا في ذلك. ثم تلك الحاجة: إما أن تكون قد قضيت بغير دعائه ، وإما أن تكون قضيت بدعائه . فإن كان : الأول فلا كلام ، وإن كان الثانى : فيكون قد اجتهد فى الدعاء اجتهاداً لو اجتهده فى غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت حاجته ؛ فالسبب هو اجتهاده فى الدعاء ؛ لا خصوص القبر .

الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير في ذلك سواه كان بها كما يذكره المتفلسفة ومن سلك سبيلهم في ذلك بأن الروح المفارقة: تتصل بروح الداعى، فيقوى بذلك، كما يزعمه ابن سينا، وأبو حامد، وأمثالها، في زيارة القبور، أو كان بسبب آخر. فيقال: ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا، بل ولا مباحا، وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته. أما إذا غلبت مفسدته، فإنه لا يكون مشروعا ؛ بل محظوراً، وإن حصل به بعض الفائدة.

ومن هذا الباب تحريم السحر مع ماله من التأثير وقضاء بعض الحاجات ، وما يدخل في ذلك من عبادة الكواكب ودعائها ، واستحضار الجن . وكذلك الكهانة ، والاستقسام بالأزلام ؛ وأنواع الأمور المحرمة في الشريعة ، مع تضمنها أحياناً نوع كشف ، أو نوع تأثير .

وفى هذا تنبيه على جملة الأسباب التي تقضى بها حوائجهم . وأما

تفصيل ذلك فيحتاج إلى بسط طويل كما يحتاج تفصيل أنواع السحر، وسبب تأثيره ، وما فيــه من السيميا ، وتفصيل أنواع الشرك وما دعا المشركين إلى عبادة الأصنام ؛ فإن العاقل بعلم أن أمة من الأمم لم تجمع على أمر بلا سبب ، والحليل عليه السلام يقول : ﴿ وَٱجۡنُـبُنِيۗ وَبَنِّ ومن ظن فی أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ \* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ) عباد الأصنام: أنهـم كانوا يعتقدون أنهـا تخلق العالم ، أو أنها تنزل المطر أو تنبت النبات ، أو تخلق الحيوان ، أو غير ذلك ؛ فهو جاهل بهم ؛ بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم منجنس قصد المشركين بالقبور للقبور المعظمة عندم ، وقصد النصارى لقبور القديسين يتخذونهم شفعاء ووسائط ووسائل . بل قد ثبت عندنا بالنقل الصحيح أن من مساجدي القبور من يفعل بها أكثر مما يفعله كثير من عباد الأصنام . ويكفي المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شيئًا إلا ومفسدته محضة أو غالبة . وأما ما كانت مصلحته محضة أو راجحة : فإن الله شرعه ؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.

والشرك كما قرن بالكذب قرن بالسحر فى مثل قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّالَّاللَّالَالَاللّالَالَالَّالَاللَّهُ وَاللَّالَالَّالَّالَالَّالَّالَالَاللَّا ال

السحر والطاغوت الشيطان والوثن . وهـذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة ، يعظمون السحر والشرك ، ويرجحون الكفار عـلى كـثير من المؤمنين ، المتمسكين بالشريعة . والورقة لا تحتمل أكثر من هذا . والله أعـلم .

## وسئل رممالة

عن الدعاء عند القبر مثل الصالحيين ، والأولياء . هل هو جائز أم لا ؟ وهل هو مستجاب أكثر من الدعاء عند غيرهم أم لا ؟ وأي أماكن الدعاء فيها أفضل .

فأجاب: ليس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء في المساجد وغيرها من الأماكن، ولا قال أحد من السلف والأئمة: إنه مستحب أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ لا قبور الأنبياء ولا غيره؛ بل قد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم — وقال: اللهم إناكنا نستسقى إليك بنينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فاستسقوا بالعباس كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه عم النبي ملى الله عليه وسلم؛ لأنه عم

وماكانوا يستسقون عند قبره ، ولا يدعون عنده ؛ بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر ما فعلوا ، وقال قبل أن

يموت بخمس: « إن من كان قبله كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فإني أنهاكم عن ذلك » وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله زوارات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج » . فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد والإيقاد عليها علم أنه لم يجعلها محلا للعبادة لله والدعاء . وإنما سن لمن زار القبور أن يسلم على الميت ، ويدعو له ، كما سن أن يصلي عليه قبل دفنه ويدعو له . فالمقصود بما سنه صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت ، لا دعاؤه . والله أعلم .

## وقال الشيخ محمد بن عبد الهادي:



الحمد لله رب العالمين . أما بعد فهذه فتيا أفتى بها الشيخ الإمام تقي الدين أبو العباس « أحمد بن تيمية » رضي الله عنه ، ثم بعد مدة نحو سبع عشرة سنة ، أنكرها بعض الناس ، وشنع بها جماعة عند بعض ولاة الأمور ، وذكرت بعبارات شنيعة : ففهم منها جماعة غير ما هي عليه ، وانضم إلى الإنكار والشناعة وتغير الألفاظ أمور أوجب ذلك كله مكاتبة السلطان \_ سلطان الإسلام بمصر \_ أبده الله تعالى ، فجمع قضاة بلده ، ثم اقتضى الرأي حبسه ، فحبس بقلعة دمشق الحروسة بكتاب ورد سابع شعبان المبارك سنة ست وعشرين وسبعائة .

وفي ذلك كله لم يحضر الشيخ المذكور بمجلس حكم ، ولا وقف على خطه الذي أنكر ، ولا ادعى عليه بشيء .

فكتب بعض الغرباء من بلده هذه الفتيا ، وأوقف عليها بعض علماء بغداد ، فكتبوا عليها بعد تأملها ، وقراءة ألفاظها . وسئل بعض مالكية دمشق عنها، فكتبواكذلك . وبلغنا أن بمصر من وقف عليها فوافق .

ونبدأ الآن بذكر السؤال الذي كتب عليه أهل بغداد ، وبذكر الفتيا ، وجواب الشيخ المذكور عليها ، وجواب الفقهاء بعده .

وهذه صورة السؤال والأجوبة .

المسئول من إنعام السادة العلماء ، والهداة الفضلاء ، أمّة الدين ، وهداة المسلمسين ، وفقهم الله لمرضائه ، وأدام بهسم الهدابة : أن ينعموا وبتأملوا الفتوى وجوابها المتصل بهذا السؤال المنسوخ عقبه ، وصورة ذلك :

ما يقول السادة العلماء ، أئمة الدين ، نفع الله بهم المسلمين : في رجل نوى السفر إلى « زيارة قبور الأنبياء والصالحين » مثل نبينا محمد مسلى الله عليه وسلم ، وغيره . فهل يجوز له في سفره أن يقصير الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟؟

وقد روی عن النبی صلی الله علیـه وسلم أنه قال : « من حـــج ولم یزرنی فقد جفانی » « ومن زارنی بعد موتی ، کمن زارنی فی حیاتی »

وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » .

أفتونا مأجورين رحمكم الله .

# فأجاب

الحمد لله رب العالمين .

أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، فهل يجوز له قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين :

أحدها وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية ، كأبي عبد الله بن بطة ، وأبى الوفاء بن عقيل ، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين : أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر ، لأنه سفر منهي عنه . ومذهب مالك والشافعي وأحمد : أن السفر المنهى عنه في الشريعة لا يقصر فيه .

والقول الثاني: أنه يقصر ، وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم ،كأبى حنيفة . ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ،

وأحمد ، ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبى حامد الغزالي، وأبى الحسن بن عبدوس الحرانى ، وأبى محمد بن قدامة المقدسي . وهؤلاء يقولون : إن هذا السفر ليس بمحرم . لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « زوروا القبور » .

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث ، بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي مسلى الله عليه وسلم . كقوله « من زارنى بعد مماتي ، فكأنما زارنى في حياتي ، رواه الدارقطنى وابن ماجه .

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله: « من حج ولم يزرنى فقد جفانى » فهذا لم يروه أحد من العلماء . وهو مثل قوله: « من زارنى وزار أبى إبراهيم فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة » .

فإن هذا أيضا باتفاق العلماء لم يروه أحد، ولم يحتج به أحد، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني ونحوه .

وقد احتج أبو محمد المقدسي عـلى جواز السفر لزيارة القبور بأنـه مــــلى الله عليــه وسلم ،كان يزور مسجد قباء .

وأجاب عن حديث « لا تشــد الرحال » بــأن ذلك محمول عــلى نفى الاستحباب .

وأما الأولون ، فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ، وهذا الحديث مما اتفق الأثمة على صحته والعمل به . فلو نذر الرجل أن بشد الرحل ليصلي بمسجد ، أو مشهد ، أو يعتكف فيه أو بسافر إليه ، غير هذه الثلاثة . لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة .

ولو نذر أن يسافر ويأتى المسجد الحرام لحج أو عمرة. وجب عليه ذلك باتفاق العلماء.

ولو نذر أن يأتى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم، أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر، عند مالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد؛ ولم يجب عليه عند أبى حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه واجباً بالشرع.

والسفر إلى المسجدين طاعة ، فلهذا وجب الوفاء به .

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة ، فــلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره ، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء ؛ لأنـه ليس من المساجد الثلاثة ، مــع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان فى المدينة ؛ لأن ذلك ليس بشد رحل ، كما فى الحديث الصحيح : « من تطهر فى بيته ، ثم أتى مسجد قباء ، لا يربد إلا الصلاة فيه ، كان كعمرة » .

قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة ، لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا استحب ذلك أحد من أئة المسلمين ، فمن اعتقد ذلك عبادة ، وفعله ، فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئة .

وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة فى « الإبانـة الصغرى » من البدع المخالفة للسنة والإجماع .

وبهذا يظهر بطلان حجة أبى محمد المقدسي ؛ لأن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل ، وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر .

وقوله: بأن الحديث الذي مضمونه « لا تشد الرحال »: محمول على نفي الاستحباب . يجاب عنه بوجهين :

أحدها: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح، ولا قربة ، ولا طاعة ، ولا هو من الحسنات . فإذاً من الحتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع . وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة ، كان ذلك محرما بإجماع المسلمين . فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة ، ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك .

وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليهـا لغرض مباح ، فهذا جائز ، وليس من هذا الباب .

الوجه الشاني: أن هذا الحديث يقتضي النهى ، والنهي يقتضي التحريم . وما ذكروم من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة ، بانفاق أهل العلم بالحديث ؛ بالله هي موضوعة ، لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئاً منها ، ولم يحتج أحد من الأثمة بشيء منها ، بل مالك \_ إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة \_ كره أن يقول الرجل : زرت قبره مسلى الله عليه وسلم ، ولو كان هذا اللفظ معروفا عنده ، أو مشروعا ، أو مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم أهل المدينة .

والإمام أحمد أعلم الناس في زمانـه بالسنة : لمـا سئل عن ذلك لم

يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث ، إلا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مامن رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه . وكذلك مالك في الموطأ ، روى عن عبد الله بن عمر : أنه كان إذا دخل المسجد قال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبت ، ثم ينصرف .

وفي ســنن أبى داود عن النبى صــلى الله عليــه وســلم أنــه قال : « لا تتخـــذوا قبري عيــداً ، وصـــلوا عــلي ، فإن صلاتــكم تبلغنى حيثا كنتم » .

وفي سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبى طالب ، رأى رجلا يختلف إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده فقال: يا هذا! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تتخذوا قبري عيداً. وصلوا على. فإن صلاتكم حيثا كنتم تبلغنى » فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء.

وفى الصحيحين عن عائشة : عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى مرض موته : « لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر مافعلوا . ولولا ذلك لأبرز قسبره ولكن كره

أن يتخذ مسجداً .

وم دفنوه صلى الله عليه وسلم فى حجرة عائشة رضي الله عنها ، خلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء ؛ لئلا يصلي أحد عند قبره وبتخذه مسجداً ، فيتخذ قبره وثنا .

وكان الصحابة والتابعون \_ لما كانت الحجرة النبويـة منفصلة عن المسجد ، إلى زمن الوليد بن عبـد الملك \_ لا يدخل أحـد إليه ، لا لصلاة هناك ، ولا تمسح بالقبر ، ولا دعاء هناك . بل هـذا جميعه إنما كانوا يفعلونه في المسجد .

وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ، ولم يستقبلوا القبر .

وأما الوقوف للسلام عليه ، صلوات الله عليه وسلامه ، فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة أيضاً ، ولا يستقبل القبر .

وقال أكثر الأئمة : بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء .

وليس في ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ، ومذهبه بخلافها .

واتفق الأئمـة على أنه لا يتمسح بقــبر النبي صلى الله عليــه وسلم ولا يقبله .

وهذا كله محافظة على التوحيد. فإن من أصول الشرك بالله: اتخاذ القبور مساجد ، كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى :

( وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا )

قالوا: «هؤلاء كانوا قرماً صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبوره ، ثم صوروا على صورهم تماثيل ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها ، وقد ذكر البخارى في صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس . وذكره محمد بن جرير الطبرى وغيره في التفسير من غير واحد من السلف وذكره « وثيمة » وغيره في قصص الأنبياه من عدة طرق . وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع .

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور: أهل البدع ، من الرافضة ونجوم ، الذين يعطلون المساجد، ويعظمون المشاهد، يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب، ويعبد وحده لا شريك له ، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب، ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا ؛ فإن الكتاب والسنة إنما فيها ذكر المساجد ؛ دون المشاهد ، كما قال تعالى ( قُلْ أَمَرَدَتِي بِالْقِسْطِ وَاقِيمُواْ

وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ) وقال تعالى : ( وَلَا إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ) وقال تعالى : ( وَلَا تُبَيْرُ وَهُ ثَنَ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ) وقال تعالى : ( وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ تُبَيْرُ وَهُ ثَنَ وَاللّهُ عَلَيْ : ( وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ اللّهِ اللّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنه كان يقول: • إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك ». والله أعلم.

هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام والله سبحانه وتعالى أعلم. وله من الحكلام في مثل هذا كثير ، كما أشار إليه في الجواب .

ولما ظفروا فى دمشق بهدا الجواب كتبوه ، وبعثوا به إلى الديار المصرية وكتب عليه قاضي الشافعية : قابلت الجواب عن هذا السؤال ، المكتوب على خط ابن نيمية . فصح \_ إلى أن قال : وإنما المحرف جعله : زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطوعا بها، هذا كلامه . فانظر إلى هذا التحريف عليهم معضية بالإجماع مقطوعا بها، هذا كلامه . فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام ، والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين وإنما ذكر فيه قولين : في شد الرحل ، والسفر إلى مجرد زيارة القبور .

وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة · وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى .

والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شدرحل ، بل يستحبها ، ويندب إليها . وكتبه ومناسكه تشهد بذلك ، ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتيا ، ولا قال : إنها معصية ، ولا حكى الإجماع على المنع منها . والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية .

ولما وصل خط القاضى المذكور إلى الديار المصرية ،كثر الكلام وعظمت الفتنة ، وطلب القضاة بها ، فاجتمعوا وتكلموا ، وأشار بعضهم بحبس الشيخ . فرسم السلطان به . وجرى ما تقدم ذكره ثم جرى بعد ذلك أمور على القائميين في هذه القضية لا يمكن ذكرها في هذا الموضع .

وهذا صورة ماكتبوا :

### بسم الله الرحمن الرحيم

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى : \_\_ بعد حمد الله السابغة نعمه ، السابقة مننه . والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين : محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

إنه حيث قد من الله تعالى على عباده ، وتفضل برحمته على بلاده بأن وسد أمور الأمة المحمدية ، وأسند أزمة الملة الحنيفية ، إلى من خصصه الله تعالى بأفضل السكالات النفسانية ، وخصص بأكل السعادات الروحانية ، محيي سنن العدل ، ومبدى سنن الفضل ، المعتصم بحبل الله ، المتوكل على الله ، المكتفى بنعم الله ، القائم بأوامر الله ، المستظهر بقوة الله ، المستضى و بنور الله ، أعز الله سلطانه ، وأعلى على سائر الملوك شأنه ، ولا زالت رقاب الأمم خاضعة لأوامره ، وأعناق العباد طائعة لمراسمه ، ولا زال موالى دولته بطاعته مجبوراً ، ومعادى صولته بخزيه مذموما مدحورا .

فالمرجو من ألطاف الحضرة المقدسة \_ زادها الله تعالى علوا وشرفا \_ أن بكون للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وصفوة الأصفياء، وعماد الدين ، ومدار أهل اليقين : حظ من العناية السلطانية وافر ، ونصيب من الرحمة والشفقة ، فإنها منقبة لا يعادلها فضيلة ، وحسنة لا يحيطها سيئة ، لأنها حقيقة التعظيم لأمر الله تعالى ، وخلاصة الشفقة على خلق الله تعالى .

ولا ريب أن المملوك وقف على ما سئل عنه الشيخ الإمام العلامة وحيد دهره ، وفريد عصره ، تقى الدين أبو العباس ، أحمد بن تيمية وما أجاب به . فوجدته خلاصة ما قاله العلماء في هــذا الباب حسب ما اقتضاه الحال : من نقــله الصحيــح ، وما أدى إليه البحث من الإلزام والالتزام ، لا يداخله تحامـل ، ولا يعتربـه تجاهــل . وليس فيه ـــ والعياذ بالله ــ ما يقتضى الإزراء والتنقيص بمنزلة الرسول صــلى الله عليـه وســلم .

وكيف يجوز للعلماء أن تحملهم العصبية : أن يتفوهوا بالإزراء والتنقيص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز أن يتصور متصور : أن زبارة قبره صلى الله عليه وسلم تزيد في قدره، وهل تركها مما ينقص من تعظيمه ؟ حاشا للرسول من ذلك .

نعم لو ذكر ذلك ذاكر ابتداء وكان هناك قرائن تدل على الإزراء والتنقيص ، أمكن حمله على ذلك . مع أنه كان يكون كـناية لا صريحا

فكيف وقد قاله في معرض السؤال ، وطريق البحث والجدل ؟؟.

مع أن المفهوم من كلام العلماء ، وأنظار العقلاء : أن الزيارة ليست عبادة وطاعة لمجردها ، حتى لو حلف : أنه يأتي بعبادة أو طاعة لم يبر بها ؛ لكن القاضى ابن كج \_ من متأخري أصحابنا \_ ذكر أن نذر هذه الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها . وهو منفرد به ، لا يساعده في ذلك نقل صربح ولا قياس صحيح . والذي يقتضيه مطلق الخبر النبوى في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال \_ إلى آخره » أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير ما ذكر أو وجوبه ، أو ندبيته . فإن فعله كان مخالفا لصربح النهي ، ومخالفة النهي معصية \_ إماكفر ، أو غيره \_ على قدر النهي عنه ، ووجوبه ، وتحريمه ، وصفة النهي ، والزيارة أخص من وجه . فالزيارة بغير شد غير منهي عنها ، ومع الشد منهى عنها .

وبالجملة ، فما ذكره الشيخ تقى الدين على الوجه المذكور الموقوف عليه ، لم يستحق عليه مقابا ، ولا يوجب عتابا .

والمراحم السلطانية أحرى بالتوسعة ، والنظر بعين الرأفة والرحمة إليه وللآراء الملكية علو المزيد .

حرره ابن الكتبي الشافعي. حامداً لله على نعمه. اهـ

### جواب آخر

#### الله الموفق

ما أجاب به الشيخ الأجل الأوحد ، بقية السلف ، وقدوة الخلف رئيس المحققين ، وخلاصة المدققين ؛ نقي الملة والحق والدين : من الحلاف في هذه المسألة : صحيح منقول في غير ماكتاب من كتب أهل العلم ، لا اعتراض عليه في ذلك ، إذ ليس في ذلك ثلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا غض من قدره صلى الله عليه وسلم .

وقد نص الشيخ أبو محمد الجوبني في كتبه على تحريم السفر لزيارة القبور . وهذا اختيار القاضي الإسام عياض بن موسى بن عياض في إكاله . وهو من أفضل المتأخر بن من أصحابنا .

ومن المدونة: ومن قال: على المشي إلى المدينة ، أو بيت المقدس ، فل بأتيها أصلا ، إلا أن يريد الصلاة في مسجديها ، فليأتها . فلم يجعل نذر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم طاعة يجب الوفاء بها ، إذ من أصلنا: أن من نذر طاعة لزمه الوفاء بها ،

كان من جنسها ما هو واجب بالشرع ، كما هو مذهب أبى حنيفة ، أو لم يكن .

قال القاضي أبو إسحق إسماعيل بن إسحق ، عقيب هذه المسألة : ولو لا الصلاة فيها لمـــا لزمه إتيانهها ، ولو كان نذر زيارة طاعة لمــا لزمه ذلك .

وقد ذكر ذلك القيرواني في تقريبه ، والشيخ ابن سيرين في تنبيه . وفي المبسوط: قال مالك: ومن نذر المثني إلى مسجد من المساجد ليصلي فيه . قال: فإني أكره ذلك له . لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تعمل المطي ، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجدي هذا » . وروى محمد بن المواز في الموازية: إلا أن يكون قريباً ، فيلزمه الوفاء ، لأنه ليس بشد رحل . وقد قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتابه « التمهيد »: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد .

وحيث نقرر هذا فلا يجوز أن ينسب من أجاب فى هذه المسألة بأنه سفر منهى عنه إلى الكفر ، فمن كفره بذلك من غير موجب ، فإن كان مستبيحاً ذلك فهو كافر ؛ وإلا فهو فاسق .

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري في «كتاب المعلم ، :

من كفر أحداً من أهل القبلة ، فإن كان مستبيحاً ذلك فقد كفر ، وإلا فهو فاسق . يجب على الحاكم إذا رفع أمره إليه أن يؤدبه ، وبعزره بما يكون رادعا لأمثاله ، فإن ترك مع القدرة عليه فهو آثم . والله تعالى أعلم .

كتبه محمد بن عبد الرحمن البغدادي ، الخادم للطائفة المالكية بالمدرسة الشريفة المستنصرية . رحمة الله على منشئها .

### وأجاب غبره فقال:

الحمد لله رب العالممين ، وصلوانمه عملى سيدنا محمد . وعملى آله الطاهرين .

ما ذكره مولانا الإمام، العالم العامل، جامع الفضائل والفوائد، بحر العلوم، ومنشأ الفضل جمال الدين ،كاتب خطه أمام خطى هذا، جمل الله به الإسلام، وأسبغ عليه سوابغ الإنعام، أتى فيه بالحق الجلى الواضح، وأعرض فيه عن إغضاء المشايخ، إذ السؤال والجواب اللذان تقدماه، لا يخفى على ذي فطنة وعقل أنه أتى في الجواب المطابق للسؤال بحكاية أقوال العلماء الذين تقدموه، ولم يبق عليه في ذلك إلا أن يعترضه معترض في نقله فيبرزه

له من كتب العلماء الذين حكى أقوالهم . والمعترض له بالتشنيع ، إما جاهل لا يعلم ما يقول ، أو متجاهل يحمله حسده وحمية الجاهلية على رد ما هو عند العلماء مقبول ، أعاذنا الله تعالى من غوائل الحسد ، وعصمنا من مخائل النكد ، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين ؛ والحمد لله رب العالمين .

كتبه الفقير إلى عفو ربه ورضوانه . عبد المؤمن بن عبد الحق الخطيب . غفر الله له وللمسلمين أجمعين .

# وأجاب غبره ففال

بعد حمد الله الذي هو فانسح كل كلام، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، أعلام الهدى ومصابيح الظلام:

يقول أفقر عباد الله ، وأحوجهم إلى عفوه : ما حكاه الشيخ الإمام البارع الهمام ، افتخار الأنام ، جمال الإسلام ، ركن الشريعة ، ناصر السنة ، قامع البدعة ، جامع أشتات الفضائل ، قدوة العلماء الأماثل ، في هذا الجواب ، من أقوال العلماء والأئمة النبلاء \_ رحمة الله عليهم

أجمعين \_ بين لا يدفع . ومكشوف لا يتقنع . بــل أوضح من النيرين ، وأظهر من فرق العبــ لذي عنين . والعمدة في هذه المسألة : الحديث المتفق على صحته . ومنشأ الخلاف بين العلماء من احتمالي صبغته .

وذلك : أن صيغة قوله صـــلى الله عليه وسلم « لا تشد الرحال » ذات وجهــين ، نغى ونهى . لاحتالمها . فإن لحظ معنى النفى فمقتضاه : نفي فضيلة واستحباب شد الرحال ، وإعمال المطي إلى غــير المساجد الثلاثة؛ إذ لو فرض وقوعها لامتنع رفعهما . فتعـين توجـه النفي إلى فضيلتها واستحبابها دون ذاتها ، وهذا عام في كل ما يعتقد أن إعمال المطي وشــد الرحال إليــه قربة وفضيلة : من المساجــد ، وزيارة قبور الصالحين ، وما جرى هذا المجرى ، بل أعم من ذلك . وإثبـات ذلك بدليل ضرورة إثبات ذلك المنفى المقدر في صدر الجملة لما بعد « إلا » . وإلا لما افترق الحكم بين ما قبلها وما بعدها ، وهو مفترق حينتُذ : لا يلزم من نفي الفضيلة والاستحباب نفي الإباحة . فهذا وجه متمسك من قال بإباحة هذا السفر ، بالنظر إلى أن هذه الصيغة نفى ، وبني على ذلك جواز القصر .

وإن كان النهي ملحوظ . فالمعنى نهيـه عن إعمال المطي وشـد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ؛ إذ المقرر عنـد عامة الأصوليــين أن النهي عن الشيء قاض بتحريمه أوكراهته ، على حسب مقتضى الأدلة .

فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر فى هذا السفر ، لكونه منهياً عنه . وممن قال بحرمته : الشيخ الإمام أبو محمد الجوينى من الشافعية ، والشيخ أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة ، وهو الذي أشار القاضي عياض من المالكية إلى اختياره .

وما جاء من الأحاديث في استحباب زيارة القبور ، فمحمول على مالم يكن فيه شد رحل وإعمال مطي ، جمعاً بينها .

ويحتمل أن يقال : لا يصلح أن يكون غير حديث « لا نشد الرحال ، معارضاً له ، لعدم مساواته إياء في الدرجة . لكونه من أعلى أقسام الصحيح . والله أعلم .

وقد بلغنى أنه رزئ وضيق عــلى المجيب . وهــذا أمر يحار فيه اللبيب ويتعجب منه الأريب ؛ ويقع به في شك مريب .

فإن جوابه فى هذه المسألة قاض بذكر خلاف العلماء . وليس حاكما بالغض من الصالحين والأنبياء . فإن الأخذ بمقتضى كلامه ، صلوات الله وسلامه عليه فى الحديث المتفق على صحة رفعه إليه : هو الغاية القصوى ، فى تتبع أوامره ونواهيه ، والعدول عن ذلك محذور ، وذلك كما لا مربة فيه .

وإذا كان كذلك فأي حرج على من سئل عن مسألة فذكر فيها

خلاف الفقهاء ، ومال فيها إلى بعض أقوال العلماء ؟ فإن الأمر لم يزل كذلك على بمر العصور ، وتعاقب الدهور .

وهل ذلك محمول من القادح إلا على امتطاء نضو الهوى المفضى بصاحبه إلى التوى ، فإن من يقتبس من فوائده ، ويلتقط من فرائده ، لحقيق بالتعظيم ، وخليق بالتكريم ممن له الفهم السليم ، والذهن المستقيم . وهل حكم المظاهر عليه في الظاهر ، إلا كما قيل في المثل السائر ، الشعير يؤكل ويذم . وقول الشاعر :

جزی بنوہ أبا الغیلان عن *ڪبر* وحسن فعــل کما یجزی ســنـمار

غيره :

وحــدبث ألذه ، وهو ممــا بنعت النــاعتون يوزن وزنــاً

منطق رائـع . ويلحن أحيا نا . وخـير الحديث ماكان لحنــا

وقال الله تعالى : وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىَ وَاللهِ تَعَالَى : وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىَ اللهَ عَدِلُواْ هُوَ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْدَرُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ )

ولولا خثية الملالة ، لما نكبت عن الإطالة .

نسأل الله الكريم ، أن يسلك بنا وبكم سبيل الهداية ، وأن يجنبنا وإياكم مسلك الغواية . إنه على كل شيء قدير . وبالإجابة جدير . وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير .

والحمد لله رب العالمين ، وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين ، محد النبي وآله الطاهرين ، وأصحابه الكرام المنتخبين .

هذا جواب الشيخ الإمام العلامة حجال الدين يوسف بن عبد المحمود ابن عبد السلام بن البتي الحنبلي رحمه الله تعالى .

قال المؤلف: ومن خطه نقلت.

# جواب آخر

### لبعض عاماء أحل الشام المالكية

الحمد لله ، وهو حسبي .

السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع . وأما من سافر إلى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه ، ويسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنها ، فمشروع ، كما ذكر باتفاق العلماء .

وأما لو قصد إعمال المطى لزيارته صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد الصلاة، فهذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلافاً للعلماء: وأن منهم من قال: إنه مباح. وأنه على القولين من قال، إنه منهى عنه: ومنهم من قال: إنه مباح. وأنه على القولين ليس بطاعة، ولا قربة في جعله طاعة وقربة على مقتضى هذين القولين كان حراما بالإجماع \_ وذكر حجة كل قول منها، أو رجح أحد القولين ، لم يلزمه ما يلزم من تنقص، إذ لا تنقص ولا إزراء بالنبى صلى الله عليه وسلم.

وقد قال مالك رحمه الله ، لسائل سأله : أنه نذر أن بأتى قبر النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته ، وليصل فيه . وإن كان أراد القبر فلا يفعل المحديث الذي جاء « لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » والله أعلم .

كتبه أبو عمرو بن أبى الوليد المالكي .

كذلك يقول عبد الله بن أبى الوليد المالكي .

قال المؤلف رحمه الله : نقلت همذه الأجوبة كلها من خط المفتين بها .

قال : ووقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل بغداد ، وصورته :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ناصر الملة الإسلامية ، ومعز الشريعة المحمدية ، بدوام أيام الدولة المباركة السلطانية ، المالكية ، الناصرية ؛ ألبسها الله تعالى لباس العز المقرون بالدوام ، وحلاها بحلية النصر المستمر بمرور الليالي والأيام ؛ والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى جميع الأنام ؛ صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام .

اللهم إن بابك لم يزل مفتوحاً للسائلين ، ورفدك ما برح مبذولا للوافدين ، من عودته مسألتك وحدك ، لم يسأل أحداً سواك ، ومن منحته منسائح رفدك ، لم يفد على غيرك ، ولم يحتم إلا بحاك . أنت الرب العظيم الكريم الأكرم ، قصد باب غيرك على عبادك محرم . أنت الذي لا إله غيرك ، ولا معبود سواك ، عز جارك وجل ثناؤك ، وتقدست أسماؤك ، وعظم بلاؤك ، ولا إله غيرك . ولم تزل سنتك في خلقك جارية بامتحان أوليائك وأحب ابك ، تفضلا منك عليهم ، وإحساناً من لدنك إليهم . ليزدادوا لك في جميع الحالات ذكراً ولإنعامك في جميع التقلبات شكراً ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، (وَيَلَكَ ٱلأَمْثَنُ لُنَضْرِبُهَ النّاسِ قُومَايَعْقِلُهُ الْمَثَالُ نَضْرِبُهَ النّاسِ قُومَايَعْقِلُهُ الْمَثَالُ نَصْرِبُهُ النّاسِ قُومَايَعْقِلُهُ الْمَثَالُ الْعَالِمُونَ ) .

اللهم وأنت العالم الذي لا تعلم، وأنت الكريم الذي لا تبخل، قد علمت يا عالم السر والعلانية، أن قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص الدعاء صادقة، وألسنتنا في حالتي السر والعلانية ناطقة. أن تسعفنا بإمداد هذه الدولة المباركة الميمونة السلطانية الناصرية. عزيد العلا والرفعة والتمكين، وأن تحقق آمالنا فيها بإعلاء الكلمة في ذلك، برفع قواعد دعائم الدين، وقمع مكايد الملحدين. لأنها الدولة التي برئت من غشيان الجنف والحيف، وسلمت من طغيان القلم والسيف.

والذي ينطوي عليه ضائر المسلمين، ويشتمل عليه سرائر المؤمنين:

أن السلطان الملك الناصر للدين ، ممن قال فيه رب العالمين ، وإله السموات والأرضين : الذي بتمكينه في أرضه حصل التمكين لملوك الأرض ، وعظاء السلاطين ، في كتابه العزيز الذي يتلى ، فهن شاء فليتدبر : ( اللّذِينَ إِن مَّكَنَّ لُهُمْ فِي الْأَرْضِ الْفَاسُكُوٰةَ وَءَاتُوْا الزَّكُوٰةَ وَالمُوا الصّكُوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ وَالمُروا فليتدبر : ( اللّذِينَ إِن مَّكَنَّ لُهُمْ فِي الْأَرْضِ الله تعالى في الأرض بالمُمتَّرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُمنكر ) وهو ممن مكنه الله تعالى ( وَعَدَ اللهُ الذِّينَ ءَامَنُوا عَمَكُنا ، يقينا لا ظناً ، وهو ممن بعني بقوله تعالى ( وَعَدَ اللهُ الذِّينَ ءَامَنُوا مِن مَكَنَا ، يقينا لا ظناً ، وهو ممن بعني بقوله تعالى ( وَعَدَ اللهُ الذِّينَ عَن مَلُوا الصّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَ الْأَرْضِ كَمَا السّتَخْلَفُ الّذِينَ مِن مَلْهُمْ وَلِيُكِرِلْهُمْ وَلِيُكِدِ لَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنا يُعْبَدُونِ لَا يُشْرِكُونَ وَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

والذي عهده المسلمون، وتعوده المؤمنون، من المراحم الكريمة والعواطف الرحيمة: إكرام أهل الدين، وإعظام علماه المسلمين.

والذي حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة وإن كانت لم تزل مرفوعة إلى الله سبحانه بالنية الصحيحة \_ قوله صلى الله عليه وسلم: « الدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم » وقوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات » فهذان الحديثان مشهوران بالصحة ، ومستفيضان في الأمة .

ثم إن هذا الشيخ المعظم الجليل ، والإمام المكرم النبيل : أوحد الدهر ، وفريد العصر ؛ طراز المملكة الملكية ، وعلم الدولة السلطانية لو أقسم مقسم بالله العظيم القدير : أن هذا الإمام الكبير ، ليس له في عصره مماثل ولا نظير لكانت يمينه برة غنية عن التكفير ، وقد خلت من وجود مثله السبع الأقاليم ، إلا هذا الإقليم ، يوافق على ذلك كل منصف جبل على الطبع السليم . ولست بالثناء عليه أطريه ، بل لو أطنب مطنب في مدحه والثناء عليه لما أتى على بعض الفضائل التي هي في : أحمد بن تيمية ، درة يتيمة يتنافس فيها ، تشترى ولا تباع ، ليس في خزائن الملوك درة تماثلها وتؤاخيها ، انقطعت عن وجود مثله الأطاع .

لقد أصم الأسماع ، وأوهى قوى المتبوعين والأتباع : سماع رفع أبى العباس \_\_ أحمد بن تيمية \_\_ إلى القلاع .

وليس يقع من مثله أمر ينقم منه عليه ، إلا أنه يكون أمراً قد لبس عليه ، ونسب إلى ما ينسب مثله إليه . والتطويل على الحضرة العالية ، لا يليق ، إن يكن فى الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق ، قد نصب الله السلطان أعلى الله شأنه في هذا الزمان منصب يوسف الصديق ، صلى الله على نبينا وعليه ، لما صرف الله وجوه أهل البلاد الصديق ، صلى الله على نبينا وعليه ، لما صرف الله وجوه أهل البلاد إليه ، حين أمحلت البلاد ، واحتاج أهلها إلى القوت المدخر لديه . والحاجة بالناس والآن إلى قوت الأرواح ، المشار في ذلك الزمان إليها ، لاخفاء بالناس والآن إلى قوت الأرواح ، المشار في ذلك الزمان إليها ، لاخفاء

أنها للعلوم الشريفة ، والمعانى اللطيفة .

وقد كانت في بلاد المملكة السلطانية حرسها الله تعالى تكال الينا جزافا بغير أثمان ، منحة عظيمة من الله للسلطان ، ونعمة جسيمة إذ خص بلاد مملكته وإقليم دولته بما لا يوجد في غيرها من الأقاليم والبلدان ، وكان قد وفد الوافدون من سائر الأمصار ، إلى نلك الديار ؛ فوجدوا صاحب صواع الملك قد رفع إلى القلاع ، ومثل هد الميرة لا توجد في غير تلك البلاد لتشترى أو تباع ، فصادف ذلك جدب الأرض ونواحيها ، جدباً أعطب أهاليها ، حتى صاروا من شدة حاجتهم إلى الأقوات ، كالأموات ، والذي عرض للملك بالتضييق على صاحب صواعه ، مع شدة الحاجة إلى غذاه الأرواح ، لعله لم يتحقق عنده أن هذا الإمام من أكابر الأولياء وأعيان أهل الصلاح ، وهذه نزغات الشيطان ، قال الله سبحانه :

( وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِى آَحْسَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَانَعُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاك لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينًا ) .

وأما إزراء بعض العلماء عليه فى فتواه ، وجوابه من مسألة شد الرحال إلى القبور . فقد حمل جواب علماء هـذه البلاد ، إلى نظرائهـم من العلماء ، وقرنائهم من الفضلاء ، وكلهم أفتى : أن الصواب فى الذى به أحاب .

والظاهر بين الأنام، أن إكرام هذا الإمام، ومعاملته بالتبجيل والاحترام، فيه قوام الملك، ونظام الدولة، وإعزاز الملة؛ واستجلاب الدعاء، وكبت الأعداء، وإذلال أهل البدع والأهواء؛ وإحياء الأمة وكشف الغمة، ووفور الأجر، وعلو الذكر، ورفع البأس، ونفع الناس، ولسان حال المسلمين تال قول الكبير المتعال: ( فَلَمَا دَخُلُواْعَلَيْهِ قَالُواْيَتَا يُنْهَا الْعَرْيِرُ مَسَنَاواً هَلَنَا الضَّرُ وَحِثْنَا بِبِضَعَةٍ مُّرْبَصَةٍ فَاقَوْلِ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَقَ عَلَيْنَا أَلْهَ يَجَزِى الْمُتَصَدِّقِينَ ).

والبضاعة المزجاة : هي هـذه الأوراق ، المرقومة بالأقلام ، والميرة المطلوبة : هي الإفراج عن شيخ الإسلام ، والذى حمل على هذا الإقدام قوله عليه السلام : « الدين النصيحة » والسلام .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الكرام ، وسلم تسليها . هذا آخر هذا الكتاب .

قال المؤلف : ووقفت على «كتاب آخر » من بغداد أبضا . صورته :

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي

وآله وصحبه أجمعين .

اللهم فكما أيدت مسلوك الإسسلام وولاة الأمور بالقوة والأيد وشيدت لهم ذكراً ، وجعلتهم للمقهور اللائذ بجنابهم ذخراً ، وللمكسور العائذ بأكناف بابهم جبرا ، فاشدد اللهم منهم بحسن معونتك لهم أزراً ، وأعل لهم جداً وارفع قدراً ، وزدم عزاً وزودم على أعدائك نصراً ، وامنحهم توفيقا مسددا ، وتمكينا مستمراً .

وبعد فإنه لما قرع أسماع أهل البلاد المشرقية ، والنواحي العراقية . التضييق على شيخ الإسلام ، تقى الدين أبى العباس «أحمد بن تيمية » سلمه الله ، عظم ذلك على المسلمين ، وشق على ذوى الدين ، وارتفعت رءوس الملحدين ، وطابت نفوس أهل الأهواء والمبتدعين ، ولما رأى علماء أهل هذه الناحية ، عظم هذه النازلة ، من شماتة أهل البدع وأهل الأهواء ، بأكابر الأفاضل وأئة العلماء : أنهوا حال هذا الأمر الفظيع والأمر الشنيع ، إلى الحضرة الشريفة السلطانية ، زادها الله شرفا ، وكتبوا أجوبتهم فى تصويب ما أجاب به الشيخ . سلمه الله في فتاواه ، وذكروا من علمه ، وفضائله بعض ما هو فيه ، وحملوا ذلك إلى بين بدي مولانا ملك الأمراء . أعز الله أنصاره وضاعف اقتداءه ، غيرة منهم على هذا الدين ، ونصيحة للإسلام وأمراء المؤمنين .

والآراء المولوية العالية أولى بالتقديم ، لأنها ممنوحة بالهـــداية إلى الصراط المستقيم .

وأفضل الصلاة وأشرف التسليم ، على النبي الأمي صلى الله عليـه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، وســلم تسليما .

### وقال شيغ الإسلام قدس الله روحه:

#### نعــــل

مختصر في التنبيه على ما في هذا المصنف (١) من الجهل والكذب مع أنه في غاية الاختصار . وقبل ذلك نذكر « لفظ الجواب » ليتبين ما في معارضته من الحطأ والصواب ، ولفظ الجواب بعد لفظ السؤال . والسؤال سؤال مسترشد : بسأل عن السفر إلى قبور الأنبياء ، وما جا في ذلك من الأقوال المختلف ، والأحاديث المتعارضة . وقد سمع الاختلاف في ذلك ، والأحاديث المتعارضة ، ولم يعرف صحيحها من ضعيفها . فقال :

ما تقول السادة العاماء : في رجل نوى « زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، مثل نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره : فهل يجوز له في

<sup>(</sup>١) وهو ما اعترض به الاخنائى على الشيخ من كلامه على حديث «لانشد الرحال » وكان الشيخ رحمه الله قد أجابه بجواب مبسوط نحو عشرين كراسة ، وعلى ابن الزملكانى بنحو ستين كراسة .

سفره أن يقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟ وقد روي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حج ولم يزرني فقد جفاني » و « من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي » وروي عنه أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » .

ولفظ الجواب : الحمد لله . أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين .

أحدها \_\_ وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية ، ويقولون: إن هذا سفر معصية ؛ كأبى عبد الله بن بطة ، وأبى الوفاء بن عقيل ، وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين \_\_ أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر ؛ لأنه سفر منهي عنه ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر النهي عنه في الشريعة لا تقصر فيه الملاة .

والقول الثانى: أنه تقصر الصلاة فيه . وهدذا بقوله من يجوز القصر فى السفر المحرم ،كأبى حنيفة . ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد عمن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ،كأبى حامد الغزالي ، وأبي محمد المقدسي ، وأبى الحسن بن عبدوس

الحرانى . وهؤلاء يقولون : إن هذا السفر ليس بمحرم ؛ لعموم قوله : « فزوروا القبور » .

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم كقوله: « من زارنى بعد مماتى فكأنما زارنى في حياتي » رواه الدارقطنى .

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله : « من حج ولم يزرنى فقد جفاني » فهذا لم يروه أحد من العلماء . وهو مثل قوله : « من زارني وزار أبى في عام واحد ضمنت له على الله الجنة ، فإن هذا أيضاً باطل باتفاق العلماء ، ولم يروء أحد ، ولم يحتج به أحد ؛ وإنمـــا يحتج بعضهم بحدیث الدارقطنی \_ وقد زاد فیها الجیب حاشیة بعد ذلك \_ ولكن هذا وإن كان لم يرو. أحد من العلماء في «كتب الفقه والحديث ، لا محتجا ولا معتضدا بــه وإن ذكره بمض المتأخرين فقــد رواه أبو أحمد بن عدي في «كتاب الضعفاء » ليبين ضعف روايته. فذكر. بحديث النعان ابن شبل الباهلي المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حج ولم يزرنى فقد جفانی » قال ابن عدي : لم يروه عن مالك غير هــذا . بعني وقد علم أنه ليس من حديث مالك ، فعلم أن الآفة من جهته . قال يونس ابن هارون : كان النعان هـذا متها . وقال أبو حاتم بن حبان : بأتى

عن الثقات بالطامات . وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات . ورواه من طريق أبى حاتم بن حبان : حدثنا أحمد بن هبيد ، حدثنا محمد بن النعان · حدثنا جدي ، عن مالك . ثم قال : أبو الفرج : قال أبو حاتم : النعان يسأتى عن الثقات بالطامات . وقال الدارقطني الطعن في هذا الحديث من محمد بن محمد ؛ لا من نعان .

وأما الحديث الآخر: « من زارنی وزار أبی في عام واحد ضمنت له علی الله الجنة » فهذا ليس فی شيء من الكتب لا بإسناد موضوع ، ولا غير موضوع . وقد قيل : إن هذا لم يسمع فی الإسلام حتی فتح المسلمون بيت المقدس فی زمن صلاح الدين ؛ فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا هذا ، لا علی سبيل الاعتضاد ولا علی سبيل الاعتماد ؛ بخلاف الحديث الذي قد تقدم فإنه قد ذكره جماعة ، ورووه ، وهو معروف من حديث حفص بن سليان الغاضري صاحب عاصم \_ عن معروف من حديث حفص بن سليان الغاضري صاحب عاصم \_ عن ليث بن أبی سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من حج فزارنی بعد موتی كان كمن زارنی فی حياتی » .

وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن فى حديث حفص هـذا دون قراءته . قال البيهقي فى « شعب الإيمان » · روى حفص بن أبى داود ـــ وهو ضعيف ـــ عن ليث بن أبى سليم ، عن مجاهد ، عن

ان عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليـه وســلم : « من حج فزارنی بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی . قال یحیی بن معین عن حفص : هــذا ليس بثقه ، وهو أصــح قراءة من أبي بكر بن مياش ، وأبو بكر أوثق منه . وفي رواية منه : كان حفص أقرأ من أبي بكر ، وكان أبو بكر صدوقا ، وكان حفص كذابا . وقال البخارى : تركوه . وقال مسلم بن الحجاج : مستروك . وقال مسلى بن المديني : ضعيف الحديث ، تركته على عمد . وقال النسائى : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه ، وقال مرة : متروك ، وقال صالح بن محمد البغدادي: لا يكتب حديثه ، وأحاديثه كلها مناكير . وقال أبو زرمــة : ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه ، وهو ضعيف الحديث ، لا يصدق ، متروك الحديث . وقال عبد الرحمن بن خراش : هو كذاب متروك ، يضع الحديث . وقال الحاكم : أبو أحمد ذاهب الحديث . وقال ابن عدي : عامة أحاديثه عمن روى عنه غير محفوظة .

وفى الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطنى وغيرها من حديث موسى بن هلال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، من ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من زار قبري وجبت له شفاعتى » قال البيهقي : وقد روى هذا الحديث ، ثم قال : وقد قيل عن موسى ، عن عبد الله . قال : وسواه عبد الله أو حبيد الله قيل عن موسى ، عن عبد الله . قال : وسواه عبد الله أو حبيد الله

فهو منكر عن نافع عن ابن عمر ؛ لم يأت به غيره . وقال العقيلي فى موسى بن هلال : هذا لايتابع على حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : هو مجهول . وقال أبو زكريا النووي في « شرح المهذب » لما ذكر قول أبى إسحق : وتستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لما روي من ابن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من زار قبري وجبت له شفاعتى » . قال النووي : أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر الرازي والدارقطني والبيهتمي بإسنادين ضعيفين جداً .

قال الجيب في تمام الجواب : وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه كان يزور قباء ، وأنه كان يزور القبور ، وأجاب عن حديث « لا تشد الرحال » بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب .

وأما الأولون فإنهم يحتجون بما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » وهذا الحديث انفق الأثمة على صحته والعمل به . فلو نذر الرجل أن يصلى بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الشلائة لم يجب عليه ذلك بانفاق الأئمة . ولو نذر أن يسافر أو بأتي إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك بانفاق العلماء . ولو نذر أن يأتى مسجد النبى عمرة وجب عليه ذلك بانفاق العلماء . ولو نذر أن يأتى مسجد النبى

صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد ؛ ولم يجب عليه عند أبي حنيفة ؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ماكان من جنسه واجب بالشرع . وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة ، كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صــلى الله عليــه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » والسفر إلى المسجدين طاعة ؛ فلهذا وجب الوفاء به . وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحــد من العلماء السفر إليها إذا نذره . حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجــد قباء ؛ لأنه ليس من الثلاثة ، مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينــة ؛ لأن ذلك ليس بشد رحل ، كما في الحديث الصحيح : ﴿ مَنْ تَطَهُّرُ فَيْ بَيْتُــهُ ثُمَّ أَتَّى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة ، \_ وفي الحاشية وهذا الحديث رواه أهل السنن كالنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه .

قال: وقالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في « الإبانة الصغرى » من البدع المخالفة للسنة.

وبهذا يظهر ضعف حجة أبى محمد المقدسي؛ لأن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل، والسفر إليه لا يجب بالنذر.

وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال » إنه محمول على نفي الاستحباب عنه جوابان .

أحدها: أن هذا تسليم منه أن هـذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات. فإذاً من اعتقـد السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعـة فقـد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، فصار التحريم من هـذه الجهة. ومعلوم أن أحـدا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز، وليس من هذا الباب.

الوجه الثانى: أن هذا الحديث يقتضى النهي، والنهي يقتضى التحريم . وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة بانفاق أهل العلم بالحديث ، بل هي موضوعة . لم يخرج أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ، ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها ، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل : زرت قبر النبي صلى الله عليه هذه المسألة كره أن يقول الرجل : زرت قبر النبي صلى الله عليه

وسلم ، ولو كان هذا اللفظ معروفا عنده أو مشروعا أو مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة .

والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة : لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هربرة ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ، . وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه . وكذلك مالك في « الموطأ » روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال : السلام عليك يا رسول الله ! السلام عليك يا أبابكر ! السلام عليك يا أبت ! ثم ينصرف . وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تتخذوا قبري عيــدا ، وصلوا علي حيث ماكنتم ، فإن صلاتكم تبلغني » وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن الحسن ابن الحسين رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليــه وســلم . فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لانتخذوا قبري عيـداً ، وصلوا على حيث ماكنتم ؛ فإن صلانكم تبلغني » ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليــه وسلم أنه قال في مرض موته: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجــد ، يحذر ما فعلوا . قالت عائشة : ولو لا ذلك لأبرز قبره ؛ ولكن كره أن بتخـذ مسجـدا ، وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما

اعتادو. من الدفن فى الصحراء؛ لئلا بصلي أحد مند قبر. ويتخذه مسجدا، فيتخذ قبر. وثنا .

وكان الصحابة والتابعون لما كانت « الحجرة النبوية » منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل عنده أحد ، لا لصلاة هناك ، ولا لتمسح بالقبر ، ولا دعاء هناك ، بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد ، وكان السلف من الصحابة والتابعيين إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة لم يستقبلوا القبر .

وأما وقوف المسلم عليه . فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة أيضا ، لا يستقبل القبر مند السلام عليه خاصة . وقال أكثر الأئمة : بل يستقبل القبر مند السعاء اليه عليه خاصة . ولم يقل أحد من الأئمة يستقبل القبر عند الدعاء الدعاء الذي يقصده لنفسه إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه مخلافها . واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله . وهذا كله محافظة على التوحيد .

فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد ، كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: ( وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ عَالِيهَ عَكُرُّ وَلَا

نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا شُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ) قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين

في قوم نوح ، فلما مانوا مكفوا على قبوره ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوه . وقد ذكر بعض هذا المعنى البخاري في صحيحه ، كما ذكر قول ابن عباس : إن هذه الأوثان صارت إلى العرب وذكره ابن جرير الطبري وغيره فى التفسير عن غيير واحد من السلف . وذكره غيره فى « قصص الأنبياء » من عدة طرق . وقد بسطت الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع .

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور م أهل البدع ــ من الرافضة وغيرم ــ الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد: التي يشرك فيها، ويكذب فيها، ويبتدع فيها دين لم يُنزل الله به سلطاناً ، فإن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجــد دون المشاهد، كما قال نعالى : ﴿ قُلْ أَمَرَرَتِي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَٱقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ) وقال: ( وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ) وقال ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ ) وقال تعالى : ( وَلَا تُبَشِرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْسَنجِدِ ) وقال نعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِد ٱللَّهِ أَن يُذْكُر فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخـذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». والله تعالى أعلم.

فهذ. ألفاظ المجيب.

فليتدر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون مما نقلوه عن الجواب ، وما ادعوا أنه باطل : هل هم صادقون مصيبون في هذا؟ أو هذا؟ أو م بالعكس؟ والمجيب أجاب بهذا من بضع عشرة سنة : بحسب حال هذا السائل واسترشاده ، ولم يبسط القول فيها ، ولا سمى كل من قال بهذا القول ، ومن قال بهذا القول · بحسب ما تيسر في هذا الوقت . وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وفي شروح الحديث ، وغــير ذلك . والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثــة \_\_ وإن كان قــبر نبينًا محمد صــلى الله عليــه وسلم ــــ هو قول مـــالك وحجهور أصحابه ، وكذلك أكثر أصحاب أحمد . الحديث عندم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة . لكن منهم من يقول : قبر نبينا لم يدخل في العموم . ثم لهذا القول مأخذان .

أحدها: أن السفر إليه سفر إلى مسجده . وهذا المــأخذ هو الصحيـــــــــــــــــــــ . وهو موافق لقول مالك وجهور أصحابه .

والمــأخذ الثانى : أن نبينا لا بشبه بغيره من المؤمنــين ، كما قال

طائفة من أصحاب أحمد: أنه يحلف به وإن كان الحلف بالمخاوقات منهياً عنه ، وهو رواية عن أحمد . ومن أصحابه من قال فى المسألتين: حكم سائر الأنبياء كحكمه : قاله بعضهم فى الحلف بهم ، وقاله بعضهم فى زيارة قبورهم . وكذلك أبو محمد الجوينى ومن وافقه من أصحاب الشافعي على أن الحديث يقتضى تحريم السفر إلى غير الثلاثة .

وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمــد قالوا : المراد بالحديث نفي الفضيلة والاستحباب ، ونفي الوجوب بالنذر ؛ لا نفي الجواز . وهذا قول الشيخ أبي حامد ، وأبي على ، وأبي المعالي ، والغزالي ، وغيرم . وهو قول ابن عبد البر ، وأبي محمد المقدسي ، ومن وافقها من أصحاب مالك وأحمد . فهــذان هما القولان الموجودان في كتب المسلمــين . ذكرها الجيب، ولم يعرف أحدا معروفًا من العلماء المسمين في الكتب قال : إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحـين . ولو علم أن في المسألة قولا ثالثا لحكاه ؛ لكنه لم يعرف ذلك ، وإلى الآن لم يعرف أن أحداً قال ذلك ، ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زبارة قبر النبي صـلى الله عليه وسلم ، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك . وهــذا مما لم يذكر فيه الجيب نزاعا في الجواب؛ فإنه من المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليــه وســـلم يستحب السفر إليه بالنص والإجماع. فالمسافر إلى قبره لا بد إن كان عالما بالشريعــة أن يقصــد السفر إلى

مسجده ، فلا يدخل ذلك في جواب المسألة ؛ فإن الجواب إنما كان عمن سافر لمجرد زيارة قبوره ، والعالم بالشريعة لا يقع في هذا ، فإنه يعلم أن الرسول قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه ، وهو يسافر إلى مسجده . فكيف لا يقصد السفر إليه فكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده ، وإنما ينتفى القصد مع الجهل . إما مع الجهل بأن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لأجل القبر ، وإما مع الجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده . فأما مع العلم بالأمرين فلابد أن يقصد السفر إلى مسجده . ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس فلابد أن يقصد السفر إلى مسجده . ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس لسائر القبور من وجوه متعددة ، كما قد بسط في مواضع .

وأهل الجهل والضلال يجملون السفر إلى زبارته كما هو المعتاد لهم من السفر إلى زبارة قبر من يعظمونه . يسافرون إليه ليدعوه . ويدعوا عنده ، ويدعوا عنده ، ويدخلوا إلى قبره ، ويقعدوا عنده ، ويكون عليه أو عنده مسجد بنى لأجل القبر ، فيصلون فى ذلك المسجد تعظيما لصاحب القبر ، وهذا مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب على فعله ، ونهى أمته عن فعله ، فقال فى مرض موته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وهو في الصحيحين من غير وجه ، وقال قبل أن يموت بخمس : « إن من كان قبله كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم

عن ذلك » رواه مسلم .

فمن لم يفرق بين ماهو مشروع في زيارة القبور وما هو منهي عنه لم يعرف دين الإسلام في هذا الباب .

والمقصود التنبيه على مافي هذا المصنف الذي صنفه هـذا المعترض على الجواب المذكور ، وبيان مافيه من الجهل والافتراء .

فنها أنه قال في الجواب: إنه ظهر لي من صريح ذلك الكلام وفحواه ومقصده إلي ومغزاه: وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها.

فيقال : معلوم لكل من رأى الجواب أنه ليس فيه تحريم لزيارة القبور ؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرم ؛ إذا لم يكن بسفر ؛ ولا فيه دعوى الإجماع على تحريم السفر ؛ بل قد صرح بالخللاف فى ذلك . فكيف يحكى عنه أنه يقول : إن نفس زيارة القبور مطلقاً معصية محرمة مجمع عليها ، فهذا افتراء ظاهم على الجواب ؛ ثم إنه تناقض في ذلك ، فحكى بعد هذا عن الجيب أنه حكى الخلاف في جواز السفر .

ثم قال في آخر كلامه : إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام ، وأنه بناقض في ذلك ، وهو الذي بناقض في هذه الحكابة . وأما المجبب فحكى قولهم فى جواز السفر ، وأنهم انفقوا على أنه ليس بقربة ولا طاعة . فمن اعتقد ذلك فقد خالف الإجماع ، وإذا فعله لاعتقاده أنه طاعة كان محرماً بالإجماع ، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة . هذا لفظ الجواب .

ومعلوم فى كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مبـاح ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع ، وإذا فعله متقرباً به كان ذلك حراماً بالإجماع ، كما لو تقرب بلعب النود والشطرنج ، وبيع الدرم بالدرهمين ، وإنيان النساء في الحشوش ، واستماع الغناء والمعازف ، ونحو ذلك مما للناس فيه قولان التحريم والإباحـة لم يقل أحد إنها قربة . فالذي يجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعبادات قد فعل محرماً بالإجماع . وهذا بشبه التقرب بالملاهي والمعازف ؛ فإن جمهور المسلمين على أنها محرمة ، وبعضهم أباحها ، ولم يقل أحد إنها قربة . فقائل ذلك مخالف للإحماع ؛ وإنما يقول ذلك زنديق : مثل ماحكي آبو عبد الرحمن السلمي عن ابن الراوندي أنــه قال : اختلف الفقهاء فى الغناء هل هو حرام أو حلال وأنا أقول إنــه واجب. ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علماء المسلمين .

والذين يتقربون بسماع القصائد والتغبير ونحو ذلك م مخطئون عند عامة الأثمة ؛ مع أنه ليس في هؤلاء من بقول : إن الغناء قربــة مطلقا ، ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل الدين الذين يحركون قلوبهم بهذا الساع إلى الطاعات ، فيحركون به وجد الحجة والترغيب في الطاعات ، ووجد الحزن والخوف والترهيب من المخالفات . فهذا هو الذي بقول فيه طائفة من الناس إنه قربة ، مع أن الجمهور على أنهم مخطئون لو جعل هذا قربة ؛ لكونه بدعة ليست واجبة ولامستحبة ، ولاشتماله على مفاسد راجعة على ما ظنوه من المصالح ، كما في المخر والميسر ؛ فإنه وإن كان فيها منافع للناس فإثمها أكبر من نفعها .

والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة ، كالإيمان والجهاد ؛ فإن الإيمان مصلحة محضة ، والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة ، وفتنة الكفر أعظم فساداً من القتل ، كما قال تعالى : (وَالْفِتْنَةُ اَكَثِرُمِنَ الْقَتْلِ ) ونهى عن المفاسد الخالصة والراجحة ، كما نهى عن المفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وعن الإثم ، والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله مالا تعلمون . وهذه الأمور لا ببيحها قط في حال من الأحوال ، ولا في شرعة من الشرائع . وتحريم الدم والميتة ولحم الحتزير والحر وغير ذلك مما مفسدته راجحة . وهذا الضرب نبيحه عند الضرورة ؛ لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة الاغتذاء به .

والفقهاء إنما تنازعوا في الخمر هــل تشرب للعطش؛ لتنازعهم في

كونها تذهب العطش والناهي قال: لا تزيد الشارب إلا عطشاً ، فلا يحصل به بقاء المهجة . والمبيح يقول بل قد ترطب رطوبة تبقى معها المهجة ، وحينتذ فأي المأخذين كان هو الواقع كان قول صاحبه أصوب . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود أن ما اختلف فيه العلماء هل هو حرام أو مباح كان من جعله قربة مخالفاً لإجماعهم ، كما إذا اختلف الصحابة على قولين ، فمن أحدث قولا ثالثاً فقد خالف إجماعهم ؛ ولهــذا لم يكن في المسلمين من يقول: إن استاع الغناء قربة مطلقاً ، وإن قال إن سماع القول الذي شرط له المكان والإمكان والإخوان \_ وهو ترغيب في الطاعات وترهيب من المخالفات \_ قربة ، فلا يقول قط إن كل من سمع الملاهي فهو متقرب ، كما يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة ، وإنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفي بهذا النذر، فإن هذا القول لا يعرف عن أحــد من أغَّـة السلمين ، وإن أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر النـــى صلى الله عليـــه وســلم ، قربة ، أو قالوا هو قربة مجمع عليها : فهذا حق إذا عرف مرادم بذلك ، كما ذكر ذلك القاضي عياض ، وابن بطال وغيرها : فمرادم السفر المشروع إلى مسجد. ، وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التي تسمى زيارة لقبرم ، ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقـبرم . فهذا الإجماع

على هذا المعنى صحيح لاريب فيه .

ولكن ليس هذا إجماعا على ما صرحوا بالنهي عنه ، أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة . والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك وغيره : كالقاضي إسماعيل ، والقاضي عياض ، وغيرها : أنه منهي عنه ؛ لا يفعله لا ناذر ولا متطوع ، وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين هو من السفر المنهى عنه ليس له أن يفعله ، وإن نذره ، سواه سافر لزيارة أي نبي من الأنبياء ، أو قبر من قبوره ، أو مسجد غير الثلاثة : فهذا كله عندم من السفر المنهى عنه ؛ فكيف يقولون : إنه قربة ؛ ولكن الإجماع على تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع في الفعل المجرد .

وهذا الإجماع المحكي عن السلف والأئمة لا يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجد ؛ ولكن إن وجد أن أحدا من الصلحاء المعروفين من السلف قال : إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور ، أو لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين كان هذا قادما في هذا الإجماع ، وبكون في المسألة ثلاثة أقوال ؛ ولكن الذي يحكي الإجماع لم يطلع على هذا القول القول ، كما يوجد ذلك كثيراً لكثير من العلماء ، ومع هذا فهذا القول يرد إلى الكتاب والسنة ، لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة ؛ فإن هذا خلاف إجماع المسلمين .

## فهـــــل

ومنها ظنه أن زيارة قـبر الرسول صــلى الله عليــه وســلم من جنس الزيارة المعهودة فى قبر غيره ، حتى يحتج عليها بزيارة البقيــع ، وشهداء أحد ، وزيارة قبر أمه .

ومنها أنه جعل من حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور مجاهراً بالعداوة للأنبياء ، مظهرا لهم العناد . ومعلوم أن همذا قول أكثر المتقدمين : كالك وأكثر أصحاب ، والجويني أبي محمد ، وغيره من أصحاب الشافعي ، وأكثر متقدمي أصحاب أحمد . فيلزمه أن يكون إمامه مالك وغيره من أعمة الدين مجاهرين للأنبياء بالعداوة ، معاندين لهم . وهذا لو قاله فيا أخطأوا فيه لاستحق العقوبة البليغة ؛ فكيف إذا قاله فيا انبعوا فيه الرسول ، واتبعوا فيه سنته الصحيحة ، فحرموا ما حرم . فقد جعل المطيع لله ورسوله الذي رضي الله ورسوله وأنبياؤه عمله مجاهراً لهم بالعداوة ، معانداً لهم . فكفر من حكم الله ورسوله بإيمانه .

ومثل هذا يبين له الصواب ، وأن هذا القول هو الذي جاء به

الرسول ، وكان عليه السابقون الأولون من الأمة وأئمتها ، وعليه دل الكتاب والسنة ، فإذا تبين له أن هذا هو الذي جاء بـــه الرسول ثم أصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فإنـــه بستتاب فإن تاب وإلا قتل .

وكذلك إذا تبين أن هـذا القول ليس بكفر ، بل هو مما انفق المسلمون عـلى أنه قول سائـغ ، وقائله مجتهد مأجور عـلى اجتهاده ، سواه أصاب أو أخطأ ، فإذا أصر على تكفير من نبين بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يكفر ، وتبين له أنه بكفر : فأصر على مشاقة الرسول وانباع غير سبيل المؤمنين فإنـه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، كمن جعل اعتقاد أن المسيح عبد الله معاداة للمسيح ، أو اعتقـد أن من قال : لا تحلف بالأنبياء فقد عادام وكفر ؛ فإن مثل هذا يستتاب .

ومنها أن هذه المسألة قد نص عليها مالك إمامه وجمهور أصحابه ، وهو في كتبهم الكبار والصغار ، وهو لم يعرف ما قالوا ، بــل يكفر ويلعن ويشتم من قال بنفس القول الذي قالوه ، فيلزمــه تكفــيره ، واستحلال دمائهم .

ومنها أنه قال : ورد فى زيارة قبره أحاديث صحيحة ، وغيرها مما لم يبلغ درجة الصحيح ؛ لكنها يجوز الاستدلال بها عالى الأحكام الشرعية . وهذا كلام من لا يعرف ما روي في هذا الباب ولا ما قال فيه علماء المسلمين ؛ بل هو بمنزلة الرافضي الذي يقول : قد روى فى النص على علي أنه الإمام بعد رسول الله أحاديث صحيحة وأخر دونها . ومعلوم أن الأحاديث التى فيها ذكر زيارة قبره لم يخرج شيئا منها أهل الصحيح ، ولا السنن المعتمد عليها :كسنن أبى داود ، والترمذي ؛ ولا المسانيد التى هي من هذا الجنس :كمسند أحمد . ولا استدل بشيء منها إمام ؛ وهو مع ذلك لم يذكر منها حديثا واحداً فضلا عن أن يعزوه إلى كتاب .

وقوله: إن مالم يبلغ درجة الصحيح منها يجوز الاستدلال بها. إنما يكون إذا كانت حسنة عند من قسم الحديث إلى ثلاثة أنواع، وهذا موقوف على العلم بحسنها، وأمّة الحديث لم يحكموا بذلك، وهو وأمثاله لا يعرفون ذلك. فالقول بذلك من أعظم القول بلا علم في الدين، والحرأة على سنة رسول رب العالمين: بأن يدخل فيها ماليس منها بالحمل والضلال. فكيف إذا كان جميع ما روي في هذا الباب علم ضعفه أهل المعرفة بالحديث؛ بل حكموا بأنه كذب موضوع، كما قد بسط الكلام على ما روي في هذا الباب.

ومنها أنه لم يفرق بين « الزيارة الشرعية » الــتى كان النبي صــلى الله عليه وســلم يفعلها ، ومقصودها الدعاء للميت ؛ كالصلاة على جنازته ،

وبين ما ابتدعه الضالون من الإشراك بالميت ، والحج إلى قبره ، ودعائه من دون الله ؛ من دون الله ؛ لا أنه يدعو من دون الله ؛ لا أنه يدعو له . وهذه الزيارة لم يفعلها الرسول ، ولا أذن فيها قط ؛ فكيف بالسفر إليها ؟! وهو من جنس الحج إلى الطواغيت .

ومنها أنه جعل زيارة الميت كزيارته حيا ، واستدل بحديث «الذي زار أخا له في الحياة » على أنه يستحب زيارة الميت ، وهذه التسوية والقياس ما عرفت من أحد من علماء المسلمين ؛ فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين سافروا إلى الرسول فساعدوه ، وسمعوا كلامه ، وخاطبوه وسألوه فأجابهم ، وعلمهم ، وأدبهم ، وحملهم رسائل إلى قومهم ، وأمرهم بالتبليغ عنه : لا يكون مثلهم أحد بالأعمال الفاضلة : كالجهاد ، والحج . فكيف يكون بمجرد رؤية ظاهر حجرته مثلهم ؟! أو تقاس هذه الزيارة بهذه الزيارة ؟!

فقد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من الأعمال الصالحة في المسجد عند حجرته من صلاة عليه ، وسلام ، وثناء ، وإكرام ، وذكر محاسن ، وفضائل : ممكن فعله في سائر الأماكن ، ويكون لصاحبه من الأجر ما يستحقه ، كما قال : « لا تتخذوا بيتي عيداً ، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » . ولو كان للأعمال عند القسبر فضيلة لفتح للمسلمين باب الحجرة ؛ فلما منعوا من الوصول إلى القبر ،

وأمروا بالعبادة فى المسجد : علم أن فضيلة العمل فيه لكونه فى مسجده، كما أن صلاة فى مسجده بألف صلاة فيـما سواه ، ولم يأمر قط بأن يقصد بعمل صالح أن يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم .

ومنها افتراؤه على الجيب في مواضع متعددة افتراه ظاهرا، وسبب افترائه عليه أنه ذكر قول علماء المسلمين، ورجح ما قاله مالك وغيره من السلف، لكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة توافقهم، وهذا يستلزم معاداة الله ورسوله؛ إذ كان من عادى سنته وشريعته ودينه فقد عاداه، ومن عادى شخصا لأجل ذلك فإنما عادى الرسول ﷺ في الحقيقة وإن لم بقصد ذلك. فكيف يجوز الكذب والافتراء مرة بعد مرة؟! وهو كذب ظاهر، ولو كان الجيب مخطئًا لما جز ذلك ؛ فإن الكذب والافتراء حرام مطلقا . والله أوجب الصدق والعدل لكل أحد على كل أحد في كل حال .

فكيف إذا كان ماذكره الجيب من الأقوال هي أقوال المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم ، والمعترض القادح فيهم وفيا قالوه الشاتم المكفر لمن آمن بالرسول وأطاعه واتبعه على نفس ماهو متابعة للرسول وإيمان به : قوله هذا المتضمن عداوة الرسول ، وعداوة ما جاء به ، وعداوة من اتبعه ، وإن لم يكن عالما بما تضمنه قوله . فقوله مع عدم العلم من جنس أقوال المحادين لله ولرسوله ، الموالين لأهل

الإفك والشرك ، المضاهين للنصارى وأمثالهم ، مع أنهم لا يعلمون أن قولهم يتضمن ذلك ؛ لقلة العلم ، وسوء الفهم ، والبعد عن أهليمة الاجتهاد ، والاستدلال بالأدلة الشرعيمة ، ومعرفة ما قاله أمّمة الدين .

بل هم فى مثل هذه المسألة العظيمة يتكلمون بأنواع من الكلام صاحبها إلى الاستتابة والتعزير والتعليم والتفهيم أحوج منه إلى الرد عليه والمناظرة له ، كما يوجد فى جهال أهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم من يسارع إلى تكفير من اتبع الرسول من السلف ؛ لقدلة علمه ، وسوء فهمه لما جاء به الرسول . فهم مبتدعون بدعة بجهلهم ، ويكفرون من خالفهم .

وأهل السنة والعلم والإيمان بعرفون الحق ، ويتبعون سنة الرسول ، ويرحمون الحلق ، ويعدلون فيهم ، ويعذرون من اجتهد فى معرفة الحق فعجز عن معرفته ؛ وإنما يذمون من ذمه الله ورسوله ، وهو المفرط فى طلب الحق لتركه الواجب ، والمعتدي المتبع لهواه بلا علم ، لفعله المحرم . فيذمون من ترك الواجب ، أو فعل المحرم ؛ ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه ، كما قال تعالى : (وَمَاكُنًا مُعَذِينِ مَقَى نَبْعَكَ رَسُولًا) لا سيا فى مسائل تنازع فيها العلماء ، وخفي العلم فيها على أكثر الناس ، ومن كان لا يتكلم بطريقة أهل وخفي العلم فيها على أكثر الناس ، ومن كان لا يتكلم بطريقة أهل

العلم بل جازف في القول بلا علم .

فصاحب هذا الكلام لا يصلح للمناظرة ؛ إلا كما يناظر جهال العوام المبتدعين ، المضاهين للمشركين والنصارى ، فإنهم يجعلون من قال الحق فى المخلوق سابا له شاتمًا ، وم يسبون الله ويشتمونه ويؤذونه ، ولا يخافون من سب الخالق وشتمه والشرك به ما يخافونــه من قول الحق في حق المخلوق، كما قال الخليل لهم: ﴿ وَكَيْفَأَخَافُ مَاۤأَشْرَكَ تُمَّ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُهُ وِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ شُلْطَانَأُفَأَى أَلْفَريقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدِّ يَلْبِسُوٓ أَ إِيمَانَهُ مِنِظُلْمِ أُولَتِك أَكُمُ ٱلْأَمَّنُ وكما قال نعالى عن المشركين : (وَإِذَارَءَاكَ وَهُم مُهُ تَدُونَ ) ٱلَّذِينَكَ فَرُوٓ ا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَٰذَاٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكَرِٱلرَّمْنَٰنِ هُمْ كَنِفِرُونَ ) فلا يغضبون من ذكر الرحمن بالباطل كما بغضبون من ذكر آلهتهم بالحق. وقال تعالى : (يَتَأَهْلَٱلْكِتَنِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَ آلِكَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدٌّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا \* لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْمِكُهُ ٱلْمُقْرَّبُونَ ) .

وقد ذكر أهل التفسير : « أن النصارى ــ نصارى نجران ـــ

لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد ! لم تذكر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى، قال: وأي شيء أفول له؟ هو عبدالله. قالوا: بل هو الله ، فقال: إنه ليس بعار عليه أن يكون عبداً لله . فقالوا : بلي ! فأنزل الله هذه الآيــة ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ مَا أَحَدُ أَصِبُ عَلَى أَذَى يُسْمِعُهُ مِنْ الله ؛ يجعلون له ولداً وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم » وفي الصحيحين أيضاً أنه قال : « يقول الله : شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ، وكذبني ابن آدم وما ينبغسي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله إني آنخذت ولداً ، وأنا الأحد الصمـد ، الذي لم ألد ولم أولد . ولم يكن لى كفواً أحد. وأما تكذبيه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وكان معاذ بن جبل بقول عن النصارى : لا ترحموم فلقــد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحــد من البشر .

فهؤلاء بنتقصون الحالق وبأنفون أن يذكر المخلوق بما يستحقه ويجعلون ذلك تنقيصاً له ، وإنما هو إعطاؤه حقه ، وخفض له عن درجة الإلهية التي لا يستحقها إلا الله ، وهذه حال من أشبههم من بعض الوجوه .

ومنها ظنه أن كل ماكان قربة جاز التوسل إليه بكل وسيلة ،

وهذا من أظهر الخطأ .

ومنها ظنه أن القول بتحريم السفر لم يقل به أحد من أهــل العلم ؛ بل إنما نقله الحجيب إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه ، ولا يعتد بخلافه . وهو نص مالك الصريح في خصوص قبر الرسول ، ومذهب جمهور أصحابه ، وجمهور السلف والعلماء .

ومنها زعمه أن الذين حكى الجيب قولهم \_ وهم الغزالي وابن عبدوس وأبو محمد المقدسي \_ لا يعتد بخلاف من سواه ، ولا يرجع فى ذلك لمن عدام ؛ ومثل هذا الكلام لا يقال في أحد من الأثمة الكبار ؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك ؛ إلا صاحب الشرع ، فكيف يسوغ أن يقال في مثل هؤلاه ؟!

ومنها أنه لما أراد أن يثبت أن النبي يسمع من القرب، ويبلغ الصلاة والسلام من البعد: لم يذكر ما في ذلك من الأحاديث الحسان التي في السنن؛ بل إنما اعتمد على حديث موضوع « من صلى على عند قبري سمعته، ومن صلى على نائياً بلغته » وهذا إنما يرويه محمد بن مروان السدي، عن الأعمش . وهو كذاب بالانفاق وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم.

ثم قد غير لفظه . ففي النسخة التي رأبتها مصححاً : « ومن

صلى على نائياً سمعته » وإنما لفظه « بلغته » وهكذا ذكره القاضي عياض عن مسند بن أبى شيبة ، وهو نقل منه . ومن يحتج بمثل هذا الحديث الموضوع وبعرض عن أحاديث أهل السنن الحسان فهو من أبعد الناس عن أهل العلم والعرفان . وإذا كان قد حرف لفظه فهو ظلمات بعضها فوق بعض ، من جنس فعل الملاحدة فى قوله : « أول ما خلق الله العقل قال له : أقبل فأقبل » الحديث فهو كذب موضوع . ومع هذا فحرفوا لفظه ، فقالوا : أوّل بالضم ولفظه « أوّل ما خلق » الخوق » النصب على الظرف ، كما روي « لما خلق » .

ومنها أنه احتج بإجماع السلف والحلف على زيارة قبره ؛ وظن أن البواب يتضمن النهي عما أجمع عليه ، وقد صرح في الجواب بأن السفر إلى مسجده طاعة مجمع عليها ، وكذلك ما تضمنه مما يسمى بزيارة لقبره من الأمور المستحبة : مثل الصلاة عليه ، والسلام عليه ، والدعاء له بالوسيلة وغيرها ، والشهادة له ، والثناء عليه بما فضله الله به ، ومحبته ، وموالاته ، وتعزيره ، وتوقيره ، وغير ذلك مما قد يدخل في مسمى الزيارة : فهذا كله مستحب . والمجيب يصرح باستحباب ذلك ، وقد تنازع العلماء هيل يسمى هذا زيارة ؟ وذكر تنازع العلماء فيما تنازعوا فيما من ذلك ، وإجماعهم على ما أجمعوا عليه . فذكر جواز ما ثبت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره ، وذكر بعض ما

تنوزع فيه من ذلك . وهذا ظن أن السفر إلى زيارة نبينا كالسفر إلى غيره من الأنبياء والصالحين ، وهو غلط من وجوه .

أحــدها: أن مسجده عنــد قبره ، والسفر إليـه مشروع بالنص والإجماع ؛ بخلاف غيره .

والثـانى : أن زيارته كما يزار غيره ممتنعـة ، وإنما بصل الإنسان إلى مسجده ، وفيه بفعل ما شرع له .

الثالث: أنه لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك ، كما أن أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندم من الصالحين ، فلما انفق السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره ، بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا . وإن لم يسمى هذا زيارة بل يكره لهم ذلك عند غير السفر ، كما ذكر ذلك مالك ، وبين أن ذلك من البدع التي لم يكن صدر هذه الأمة يفعلونه : علم أن من جعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره فقد خالف إجماع المسلمين .

الرابع: أنه قد نهى أن يتخذ قبره عيدا ، وأمر الأمة أن تصلي عليه وتسلم حيث ما كانت ، وأخبر أن ذلك يبلغه . فلم يكن تخصيص البقعة بالدعاء له مشروعا ؛ بل يدعى له فى جميع الأماكن ، وعند كل

أذان ، وفي كل صلاة ، وعند دخول كل مسجد ، والخروج منه ، بخلاف غيره . وهذا لعلو قدره ، وارتفاع درجته . فقد خصه الله من الفضيلة · بما لم يشركه فيه غيره ؛ لئدلا يجعل قبره مثل سائر القبور ؛ بل يفرق بينها من وجوه متعددة ، ويبين فضله على غيره ، وما من الله به على أمته .

ومنها أنه قال : لم يلزم من دعواه بأن ذلك مجمع على تحريمه أن يكون السادة الصحابة مع التابعين ومن بعدم من العلماء المجتهدين للإحماع خارقسين مصرين على تقرير الحرام ، مرتكبين بأنفسهم وفتاويهم ما لا يجوز عليه الإقدام ، مجمعين على الضلالة ، سالكين طريق العماية والجهالة .

وفي هذا الكلام من الجهل بالشريعة ، وما أجمع عليه المسلمون ، والتسوية بين عبادة الرحمن \_ التي أجمع عليها أهل الإيمان \_ وبين عبادة الأوثان \_ التي أجمعوا على تحريمها وغير ذلك : مما ببين اشتمال هذا الكلام على أنواع من مخالفة دين الإسلام ، ولو كان صاحبه ممن يفهم ما قال ولوازمه لكان مرتدا يجب قتله ؛ لكنه جاهل قد بتكلم بما لا يتصوره ويتصور لوازمه .

فيقال له ولأمثاله \_ ممن ظن أن في الجواب ما يخالف الإجماع \_

الذي أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا قرنا بعد قرن هو السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه فيه، ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبادة الله وحده، والقيام بحق رسوله: من أفضل العبادات لله ،كشهادتنا له ، وثنائنا عليه . وصلاننا وسلامنا عليه من أفضل ما عبدنا الله به ، وهذا ونحوه هو المشروع في مسجده، سواء سمي زيارة لقبره أو لم يسم .

فإن لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف عن أحد من الصحابة ، بل المنقول عن ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك ، والصلاة . وم لا يسمون هذا زيارة لقبره . فكيف بالذين لم يكونوا يقفون عند القبر بحال ؟! وم جمهور الصحابة .

وأما ما ابتدعه بعض الناس من الشرك والبدع وسمى ذلك « زيارة لقبره » فهو من جنس الزيارة البدعية التي تفعل عند قبر غيره، ليس هو من الزيارة الشرعية.

وأما ما يدخل فى الأعمال الشرعية فهذا هو المستحب بسنته الثابتة عنه ، وبإجماع أمته . ثم من أئمة العلم من لا يسمي هذا «زيارة لقبره» بل يكره هذه التسمية ؛ فضلا عن أن يقول : إن ذلك سفر إلى قبره . وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن المسافر إلى هناك إذا

كان مقصوده القبر أنه سفر منهي عنه ، داخل في قوله: «لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد » وأن السفر الذي هو طاعة وقربة أن يقصد السفر لأجل الصلاة في المسجد وأنه لو نذر أن يسافر إلى المدينة لغير الصلاة في المسجد فإنه ينهى عن الوفاء بنذره ؛ لأنه نذر معصية .

فإذا كان هذا من قولهم معروفا في الكتب الصغار والكبار ، فكيف يظن أن السفر لمجرد زيارة القبور هو مجمع عليه بين الأثمة . وطائفة أخرى من العلماء يسمون هذا زيارة لقبره . ويقولون : تستحب زيارة قبره ، أو السفر لزيارة قبره ، ومقصودهم بالزيارة هو مقصود الأولين ، وهو السفر إلى مسجده ، وأن يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه ، والدعاء له والثناء عليه ، وهذا عندهم يسمى زيارة لقبره مع انفاق الجميع على أن أحداً لا يزور قبره الزيارة المعروفة في سائر القبور ؟! فإن تلك قبور بارزة يوصل إليها ، ويقعد عندها ، أو يقام عندها ويمكن أن يفعل عندها ما يشرع : كلدعاء للميت ، والاستغفار له ، وما ينهى عنه : كدعائه ، والشرك به ، والنياحة عند قبره ، والندب . فهذا هو المفهوم من « زيارة القبور » .

والرسول دفن فى بيته فى حجرته ، ومنع الناس من الدخول إلى هناك ، والوصول إلى قبره ، فلا يقدر أحد أن يزور قسبره كما يزور قبر غيره ؛ لازيارة شرعية ، ولا بدعية ؛ بـــل إنمــا بصل جميع الخلق

إلى مسجده ، وفيه يفعلون ما يشرع لهم ، أو ما يكره لهم . والسفر إلى مسجده \_ لما شرع \_ سفر طاعة وقربة بالإجماع ؛ وهو الذي أجمع عليه المسلمون .

والجيب قد ذكر استجباب هذا السفر ، وأنه يستحب بالنص والإجماع في مواضع كثيرة ، وقد ذكر ذلك في هذا الجواب ، وبين ما ثبت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارته الشرعية ، وبين مالم يشرع من السفر إلى زيارة قبر غيره مما في قبور الأنبياء والصالحين ؛ فإن السفر إلى هناك ليس هو سفر إلى مسجد شرع السفر إليه ، بل المساجد التي هناك إن كانت مما يشرع بناؤه والصلاة فيه \_ جوامع المسلمين التي في الأمصار \_ فهذه ليس السفر إليها قربة ولا طاعة ؛ لا عند الأئمة الأربعة ، ولا عامة أئمة المسلمين . والسفر إليها داخل في قوله : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » باتفاق الناس . فإن هذا استثناء مفرغ . والتقدير فيه أحد أمرين :

إما أن يقال: « لا تشد الرحال » إلى مسجد « إلا المساجد الثلاثة » فيكون نهياً عنها باللفظ ، ونهياً عن سائر البقاع التي يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الأولى ؛ فإن المساجد والعبادة فيها أحب إلى الله من العبادة في تلك البقاع بالنص والإجماع ، فإذا كان السفر إلى البقاع الفاضلة قد نهى عنه فالسفر إلى المفضولة المناع الفاضلة قد نهى عنه فالسفر إلى المفضولة

أولى وأحرى .

وكذلك من جعل معنى الحديث: لا يستحب السفر إلا إلى الثلاثة . إن جعل معناه لا يجب إلا إلى الثلاثة وأراد به الوجوب بالنذر \_ كا ذكر ذلك طائفة \_ فهؤلاء يقولون: ما سوى الثلاثة لا يستحب السفر إليه ، ولا يجب بالنذر . ومن حمل معنى الحديث على نفي الاستحباب أو نفي الوجوب بالنذر فقولها واحد في المعنى ، فإذا لم يجب بالنذر إلا هذه الثلاثة فقد وجب بالنذر السفر إلى المسجدين ، وليس واجباً بالشرع . فعلم أن وجوبه لكونه مستحباً بالشرع . فإذا لم يوجب إلا هذان مما ليس واجباً بالشرع علم أنه ليس مستحباً إلا هذان . وقد بسط هذان مما ليس واجباً بالشرع علم أنه ليس مستحباً إلا هذان . وقد بسط هذا في موضع آخر .

وإما أن يقال: التقدير لا تسافروا إلى بقعة ومكان غير الثلاثة. أو يكون المعنى لا يستحب إلى مكان غير الثلاثة، وهو معنى كل من قال: لا يجب بالنذر إلى غير الثلاثة. أي لا تسافروا لقصد ذلك المكان والبقعة بعينه ؛ بحيث يكون المقصود والعبادة فى نفس تلك البقعة ، كالسفر إلى المساجد الثلاثة ؛ بخلاف السفر إلى الثغور فإن المقصود السفر إلى مكان الرباط .

و « الثغر » قد يكون مكانـاً ثم يفتح المسلمون ما جاورهم فينتقل

الثغر إلى حد بلاد المسلمين ؛ ولهــذا يكون المكان تارة ثغراً ، وتارة ليس بثغر ؛ كما يكون تارة دار إسلام وبر ، ونارة داركفر وفسق ؛ كما كانت مكة داركفر وحرب ، وكانت المدينة دار إيمان وهجرة ومكاناً للرباط ، فلما فتحت مكة صارت دار إسلام ، ولم تبق المدينة دار هجرة ورباط كما كانت قبل فتح مكة ؛ بل قد قال صلى الله عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتح ؛ ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا » وصارت الثغور أطراف أرض الحجاز المجاورة لأرض الحرب: أرض الشام • وأرض العراق . ثم لمــا فتــح المسلمون الشام والعراق صارت الثغور بالشام سواحل البحر ؛ كعسقلان ، وعكة ، وما حاور ذلك . وبالعراق عبادان ونحوها ؛ ولهذا يكثر ذكر « عسقلان » و « عبادان » في كلام المتقدمين ؛ لكونهما كانا ثغرين ، وكانت أيضاً « طرطوس » ثغرا لما كانت المسلمين ، ولما أخذها الكفار صار الثغر ما يجاور أرض العدو من البلاد الحلية.

فالمسافر إلى الثغور أو طلب العلم أو التجارة أو زيارة قريبه ليس مقصوده مكاناً معيناً إلا بالعرض إذا عرف أن مقصوده فيه ، ولو كان مقصوده في غيره لذهب إليه. فالسفر إلى مثل هذا لم يدخل في الحديث باتفاق العلماء ، وإنما دخل فيه من بسافر لمكان معين لفضيلة ذلك بعينه ، كالذي بسافر إلى المساجد ، وآثار الأنبياء : كالطور الذي كلم الله

عليه موسى ، وغار حراء الذي نزل فيه الوحي ابتداء على الرسول ، وغار ثور المذكور في القرآن في قوله : ( إِذْهُمَافِ ٱلْفَادِ ) وما هو دون ذلك من المغارات والجبال : كالسفر إلى جبل لبنان ، ومغارة الدم ، ونحو ذلك . فإن كثيراً من الناس بسافر إلى ما يعتقد فضله من الجبال والغيران . فإذا كان الطور الذي كلم الله عليه موسى وسماء البقعة المباركة والوادي المقدس لا يستحب السفر إليه فغير ذلك من الجبال أولى أن لا بسافر إليه .

وقولي بالإجماع . أعنى به إجماع السلف والأثمة ، فإن الصحابة كابن عمر وأبى سعيد وأبى بصرة وغيرم فهموا من قول النبى صلى الله عليه وسلم « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » أن الطور الذي كلم الله عليه موسى ، وسماه (بِألُوادِ المُقدَّسِ) و ( اَلْبُقَعَة المُبنَرَكَةِ ) الذي كلم الله عليه موسى ، وسماه (بِألُوادِ المُقدِّسِ) و ( اَلْبُقعة المُبنَرَكَةِ ) داخل فى النهبي ، ونهوا النباس عن السفر إليه ، ولم يخصوا النهي بالمساجد . ولهذا لم يوجب أحد ذلك بالنذر ، وما علمت فى هذا نزاعا قديماً ، ولا رأيت أحدا صرح بخلاف ذلك ؛ إلا ابن حزم الظاهري فإنه يحرم السفر إلى مسجد غير الثلاثة إذا نذره كقول الجمهور ، وإذا نذر السفر إلى أثر من آثار الأنبياء أوجب الوفاء به ؛ لأنه لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيه ، وهذا هو إحدى الروايتين عن داود ، فلا يجعل قوله : ( فَلاَتَقُل لَمُنَا أَنِي ) دليلا على النهي عن السب والشتم

والضرب ، ولا نهيه عن أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه نهياً عن صب البول ثم الاغتسال فيه ، وجمهور العلماء يرون أن مثل هذا من نقص العقل والفهم ، وأنه من « باب السفسطة » في جحد مراد المتكلم ، كما هو مبسوط في موضع آخر .

وإذاكان غار حراء الذيكان أهل مكة يصعدون إليه للتعبد فيه، ويقال : إن عبد المطلب سن لهم ذلك ، وكان النبي صلى الله عليــه وسلم قبل النبوة يتحنث فيه ، وفيه نزل عليه الوحى أولا ؛ لكن من حين نزل الوحى عليه ما صعد إليه بعد ذلك ، ولا قربه ؛ لا هو ولا أصحابه ، وقد أقام بمكة بعــد النبوة بضع عشرة سنة لم يزره ولم يصعد إليه ، وكذلك المؤمنون معه بمكة . وبعد الهجرة أتى مكة مراراً في عمرة الحديبية ، وعام الفتح ، وأقام بهـا قريباً من عشرين يوماً ، وفي عمرة الجعرانة ، ولم يأت غار حراء ، ولا زاره . فإذاكان هذا الغار لا يسافر إليه ولا يزار فغيره من المغارات كمغارة الدم ونحوها أولى أن لانزار . فإن العبادات بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة والذكر والدعاء مشروعة في كل مكان جعلت الأرض كلهـا له ولأمته مسجداً وطهوراً » .

والأماكن المفضلة هي المساجد ، وهي أحب البقاع إلى الله ؛ كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليـه وسلم. وفيها الاعتكاف ،

ف المساجد بانف العلماء ، كما قال تعالى : ( وَلاَ تُبَكِيْرُوهُ مِنْ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) لا يكون الاعتكاف لا بخلوة ولا غير خلوة ؛ لا في غار ولا عند قبر ، ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السفر إليه والعكوف عنده ، كعكوف المشركين على أوثانهم . قال الخليل : ( مَاهَذِهِ التَّمَا شِلُالِيَّةَ أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ) وقال تعالى : ( وَجَوزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ مِلَ الْبَحْرَفَا تَوَا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا مُنَاقِلُهُمْ قَالُوا مُنَاقِلُهُمْ قَالُوا مُنَاقِلُهُمْ أَلَا اللهُ مَا هَذِهِ اللهُ مَا اللهُ مَا الله موضع آخر .

وقد صح عن سعيد بن المسيب أنه قال : من نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أجزأ عنه ، ومن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه ، ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك ، ليعتكف في مسجد جماعة . وهذا الذي نهى عنه سعيد متفق عليه عند عامة العلماء ، وإن قدر أن الرجل لا يسمي ذلك اعتكافا ، فمن فعل ما يفعل المعتكف في المسجد فهو معتكف في غير المسجد ، وذلك منهى عنه بالانفاق . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا: أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة من قـبر ، وأثر

نبى، ومسجد وغير ذلك: ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع، والسفر إلى مسجد نبينا مستحب بالنص والإجماع، وهو مراد العلماء الذين قالوا: تستحب زيارة قبره بالإجماع. فهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدم من المجتهدين. ولله الحمد. والمجيب قد ذكر استحباب هذا بالنص والإجماع، فكلام المجيب ببين أنه متبع للصحابة والتابعين ومن بعدم من العلماء المجتهدين، وأنهم منزهون عن تقرير الحرام، أو خرق الإجماع، منزهون أن يجمعوا على ضلالة، أو يسلكوا طريق العماية والجهالة.

وهذا المعترض وأشباهه من الجهال سووا بين هذا السفر الذي ثبت استحبابه بنص الرسول وإجماع أمته ، وبين السفر الذي ثبت أنه ليس مستحباً بنص الرسول وإجماع أمته . وقاسوا هذا بهذا ، والجيب إنما ذكر القولين في النوع الثاني : في الذي لا يسافر إلا لقصد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، وذكر أن الذي يسافر إلى مسجد الرسول وزيارته الشرعية يستحب السفر إليه بالنص والإجماع . فحكوا عن الجيب أنه بنهى عن زيارة قبر الرسول والسفر إليه ، ويحرم ذلك، ويحرم قصر الصلاة فيه ، بحيث جعلوه ينهى عما يفعله الحجاج من السفر إلى مسجده ، وأن من سافر إلى هناك لا يقصر الصلاة . وهذا كله افتراء وبهتان .

وذلك أنه لاحجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا . فلما كان السفر إلى ذلك المكان مشروعا فى الجملة قاسوا عليه السفر إلى سائر القبور ، فضلوا ، وأضلوا ، وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين . وضلوا من وجوه كثيرة .

منها : أنه ليس فى الأرض قبر نبى معلوم بالتواتر والإجماع إلا قبر نبينا ، وما سواه ففيه نزاع .

ومنها : أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادم السفر إلى مسجده ، وهذا مشروع بالإجماع ، ولو قصد المسافر إليه فهو إنما يصل إلى المسجد ، والمسجد منتهى سفره ؛ لا يصل إلى القبر ؛ بخلاف غيره فإنه بصل إلى القبر ؛ إلا أن بكون متوغلا في الجهل والضلال . فيظن أن مسجده إنما شرع السفر إليه لأجل القـبر ، وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بألف صلاة ، وأنه لولا القبر لم بكن له فضيلة على غيره ، أو يظن أن المسجد بني أو جعل تبعا للقبر ، كما تبني المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ، ويظن أن الصلاة في المسجد تبع ، والمقصود هو القبر ، كما يظن المسافرون إلى قبور الأنبياء والصالحين غير قبر نبينا . وكما أن الذي بذهب إلى الجمعة يصلي إذا دخل تحيـة المسجد ركعتين ؛ ولكن هو إنما جاء لأجل الجمعة ، لا لأجل ركعتي التحية . فمن ظن هذا في مسجد نبينًا صلى الله عليه وسلم فهو من أضل الناس وأجهلهم بدين

الإسلام، وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه، وسيرته، وأقواله وأفعاله. وهذا محتاج إلى أن يتعلم ما جهله من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام، ولا بأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه؛ فإن مسجد أسس على التقوى في السنة الأولى من الهجرة، وهو أفضل مسجد على وجه الأرض إلا المسجد الحرام. وقيل: هو أفضل مطلقا.

فهل يقول عاقل إن مساجد المسلمين \_ مساجد الجوامع الـتى يصلى فيها الجمعة وغيرها \_ فضيلتها واستحباب قصدها للصلاة فيها لأجل قبر عندها . فإذا لم يجز أن يقال هذا في مثل هـذه المساجد فكيف يقال فيا هو خير منها كلها وأفضل .

و « المسجد » الحرام أفضل المساجد مطلقاً عند الجمهور ، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة ، كما في المسند والسنن . فهل يقول عاقــل : إن فضيلته لقبر هناك .

و « المسجد الأقصى » أفضل المساجد بعد المسجد النبوي ، وببيت المقدس من قبور الأنبياء مالا يحصيه إلا الله . فهل يقول عاقل إن فضيلته لأجل القبور ؟! نعم ! هذا اعتقاد النصارى : يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل « الكنيسة » التي يقال إنها بنيت على قبر المصلوب ، وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهم ،

وهذا يضاهي ما كان المشركون عليه في المسجد الحرام لما كانت فيه الأوثان ، وكانوا يقصدونه لأجل تلك الأوثان التي فيه ، لم يكونوا يصلون فيه ؛ بل كما قال تعالى : (وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَ وَتَصَّدِينَةً) لكن كانوا بعظمون نفس البيت ، ويطوفون به ، كما كانوا يحجون كل عام ، مع ما كانوا غيرو من شريعة إبراهيم ، حتى بعث الله محمداً بالهدى ودين الحق ، وأمره باتباع ملة إبراهيم ، فأظهرها ، ودعا إليها ، وأقام الحج على ماشرعه الله لإبراهيم ، ونفي الشرك عن البيت ، وأنزل الله تعالى : ( مَاكَانَ لِلمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَنِهِ دِينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فبين أن عمار المساجدم الذين لا يخشون إلا الله ، ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليه ، فإن الرجاء والخوف متلازمان .

والذين يحجون إلى القبور يدعون أهلها، ويتضرعون لهم، ويعبدونهم، ويغبدونهم، ويخشون غير الله ، كالمشركين الذين يخشون آلهتهم ويرجونها ؛ ولهذا لما قالوا لهود عليه السلام : (إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَ تِنَايِسُوَةً قَالَ إِنِيَّ أُشْهِدُ اللّهَ وَٱشْهَدُوۤ أَنِي بَرِيٓ ءُمِّمَا تُشْرِكُونَ \* مِن

دُونِيِّ-فَكِيدُونِ جَمِيعَاثُمَّ لَانُنظِرُونِ \* إِنِّ تَوَكَلْتُعَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّاهُوَ وَلَيْكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّاهُوَ وَاللَّهِ مَنْ أَبْ فَاللَّهِ مَنْ مَنْ فَعِيمِ ) وَاخِذُ إِنَاصِيَئِهَا ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ )

ولما حاجوا إبراهيم عليه السلام قال لهم: ( أَتَّحَكَجُّوتِي فِي اللَّهِ وَقَدْهَدَنِنَّ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ \* إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلا وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ \* وَكَيْفُ أَشْرَكَتُم مُولا تَخَافُونَ أَنَّكُم أَشْرَكَتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ عَلَيْكُم شَا مُنافَع فَي اللّه عَلَيْ اللّه مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

ولما خوفوا محمدا \_ عليه الصلاة والسلام \_ بمن دون الله قال الله تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُعَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَاللَهُ مِن مُضِلِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى انْفِقامِ \* وَلَمِن مُضِلِ أَلْيَسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى انْفِقامِ \* وَلَمِن مُضِلِ أَلْلَهُ مُن مُضَاللَهُ مِن مُضِلِ أَلْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن دُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن خَلَق السَّمَونِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُ كَ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يُتُح مَّاتَ نَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن مُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن مُن كَنْ مَن كُن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن وَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى ال

وقال تعالى : ( قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلانُنظِرُونِ \* إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَلَ الْكِنَابُ وَهُوَ يَتَوَلِّى اللَّهُ ٱلَّذِى نَزَلَ الْكِنَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ) .

## فصــــل

و « المسجد الأقصى » صلت فيه الأنبياء من عهد الخليل ، كا فى الصحيحين عن أبى ذر قال: قلت يا رسول الله! أي مسجد وضع أولا ؟ قال: « المسجد الحرام » قلت: ثم أي ؟ قال: « المسجد الأقصى » قلت: كم بينها ؟ قال: « أربعون سنة ، ثم حيث ما أدركتك الطلاة فصل فإنه مسجد » وصلى فيه من أولياء الله ما لا يحصيه إلا الله ، وسليان بناه هذا البناء ، وسأل ربه ثلاثا: سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ، وسأله حكا يوافق حكمه ، وسأله أنه لا يؤم هذا المسجد أحد لا يربد إلا الصلاة فيه إلا غفر له .

ولهذا كان ابن عمر يأتى من الحجاز، فيدخل، فيصلي فيه، ثم يخرج ولا يشرب فيه ماء، لتصيبه دءوة سليان. وكان الصحابة ثم التابعون يأتون، ولا يقصدون شيئاً مما حوله من البقاع، ولا يسافرون إلى قرية الحليل، ولا غيرها.

وكذلك « مسجد نبينـا » بناه أفضل الأنبياء ، ومعه المهــاجرون

والأنصار، وهو أول مسجد أذن فيه فى الإسلام، وفيه كان الرسول يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وفيه كان يأمرهم بما يأمرهم به من المغازي، وغير المغازي. وفيه سنت السنة، والإسلام منه خرج، وكانت الصلاة فيه بألف، والسفر إليه مشروعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عنده قبر؛ لا قبره ولا قبر غيره، ثم لما دفن الرسول دفن فى حجرته وبيته، لم يدفن فى المسجد.

والفرق بين البيت والمسجد مما يعرفه كل مسلم ؛ فإن المسجد بعتكف فيه والبيت لا يعتكف فيه ، وكان إذا اعتكف يخرج من بيته إلى المسجد ، ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ، والمسجد لا يمكث فيه جنب ولا حائض ، وبيته كانت عائشة تمكث فيه وهي حائض ، وكذلك كل بيت مرسوم تمكث فيه المرأة وهي حائض ، وكانت تصيبه فيسه الجنابة فيمكث فيه جنباً حتى يغتسل ، وفيه ثيابه ، وطعامه ، وسكنه ، وراحته ؛ كما جعل الله البيوت .

وقد ذكر الله « بيوت النبي » في كتابه ، وأضافها نارة إلى الرسول ، وتارة إلى أزواجه؛ وليس لتلك البيوت حرمة المسجد وفضيلته ، وفضيلة الصلاة فيه ، ولا تشد الرحال إليها ، ولا الصلاة في شيء منها بألف صلاة . ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم في حال

حياته كان هو وأصحابه أفضل ممن جاء بعدهم، وعبادتهم أفضل من عبادة من جاء بعدهم، وهم لما مانوالم تكن قبورهم أفضل من بيوتهم التي كانوا يسكنونها في حال الحياة ، ولا أبدانهم بعد الموت أكثر عبادة للله وطاعة مما كانت في حال الحياة .

والله تعالى قد أخبر أنه جعل الأرض كفاتا ، أحياء وأموانا . تكفت الناس أحياء على ظهرها ، وأموانا في بطنها ، وليس كفتهم أموانا بأفضل من كفتهم أحياء ؛ ولهذا تستحب زيارة أهل البقيع وأحد وغيرم من المؤمنين . فيدعى لهم ، ويستغفر لهم ، ولا يستحب أن تقصد قبورم لما تقصد له المساجد من الصلاة ، والاعتكاف ، ونحو ذلك وقد ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أحب البقاع إلى الله المساجد ، فليس في البقاع أفضل منها ، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أموانا بأفضل من المساجد . هذا هو الثابت بنص الرسول على ، وانفاق علماء أمته .

وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد ، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد ، حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي . فقول بعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول ربيع الماء علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا ، كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور . والمقصود

بالاعتكاف : العبادة والصلاة ، والقراءة ، والذكر ، والدعاء .

وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها . فقول محدث في الإسلام ؛ لم يعرف عن أحد من السلف ولكن ذكره بعض المتأخرين ، فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا ؛ لكون أجساد الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد . فقولهم يعم المؤمنين كلهم ، فأبدانهم أفضل من كل نراب في الأرض ، ولايلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم أحياء وأموانا أفضل ؛ بل قد علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من مساكنهم .

وقد يحتج بعضهم بما روي من : « أن كل مولود يذر عليه من تراب حفرته » فيكون قــد خلق من تراب قبره . وهذا الاحتجاج باطل لوجهين .

أحدها: أن هذا لا يثبت ، وما روي فيه كله ضعيف ، والجنين في بطن أمه يعلم قطعا أنه لم يذر عليه تراب ، ولكن آدم نفسه هو الذي خلق من تراب ، ثم خلقت ذربته من سلالة من ماء مهين . ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص وبعضه لشخص آخر ، فإنه إذا استحال وصار بدنا حيا لما نفخ في آدم الروح فلم يبق ترابا . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا: التنبيه على مثل هذه الإجماعات التي يذكرها بعض الناس ، ويبنون عليها ما يخالف دين المسلمين: الكتاب والسنة والإجماع.

الوجه الثاني : أنه لو ثبت أن الميت خلق من ذلك التراب ، فمعلوم أن خلق الإنسان من مني أبويه أقرب من خلقه من التراب ، ومع هذا فالله يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي : يخرج المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، فيخلق من الشخص الكافر مؤمنا نبيا وغير نبي ، كما خلق الخليل من آزر ، وإبراهيم خير البرية هو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليــه وسلــم، وآزر من أهل النار ، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة ، فيقول إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني ، فيقول له : فاليوم لا أعصيك · فيقول إبراهيم : يارب ألم تعدني أن لا تخزيني ، وأي خزي أخزى من أبى الأبعد ؟! فيقال له : التفت ، فيلتفت ، فإذا هو بذيخ عظيم ، والذيخ ذكر الضباع ، فيمسخ آزر في تلك الصورة ، ويؤخذ بقواتمه فيلقى في النار · فـــلا بعرف أنه أبو إبراهيم (١) وكما خلق نبينًا صلى الله عليه وسلم من أبويه ، وقد نهى عن الاستغفار لأمه ، وفي الصحيح أن رجلا قال له : أين أبي ؟ قال : « إن أباك في النار » فلما أدبر دعاه فقال : « إن أبي وأباك في النار")، وقد أخرج من نوح وهو (١) الحديث في البخاري بحلد ٦ ص ٣٨٧ . (٢) الحديث في صحيح مسلم بحلد ١ ص ١٩١ رسول كريم ابنه الكافر الذي حق عليه القول ، وأغرقه ، ونهى نوحا عن الشفاعة فيه . والمهاجرون والأنصار مخلوقون من آبائهم وأمهاتهم الكفار .

فإذا كانت المادة القريبة التي يخلق منها الأنبياء والصالحون لا يجب أن تكون مساوية لأبدانهم في الفضيلة ؛ لأن الله يخرج الحي من الميت فأخرج البدن المؤمن من مني كافر ، فالمادة البعيدة وهي التراب أولى أن لا تساوي أبدان الأنبياء والصالحين ، وهذه الأبدان عبدت الله وجاهدت فيه ، ومستقرها الجنة . وأما المواد التي خلقت منها هذه الأبدان فما استحال منها وصار هو البدن فحكمه حكم البدن ، وأما منها فذاك بمنزلة أمثاله .

ومن هذا غلط من لم يميز بين ما استحال من المواد فصار بدنا ، وبين ما لم يستحل ؛ بل بقي ترابا أو ميتا . فتراب القبور إذا قدر أن الميت خلق من ذلك الـتراب فاستحال منه وصار بدن الميت : فهو بدنه ، وفضله معلوم . وأما ما بقي في القبر فحكمه حكم أمثاله ، بل تراب كان يلاقى جباههم عند السجود \_ وهو أقرب ما يكون العبد من ربه المعبود \_ أفضل من تراب القبور واللحود . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا: أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله التي بنيت لعبادته ، قال تعالى : ( وَأَنَّ الْمَسَدِجِدَلِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَاللّهُ عَدْدُكُلّ مَسْجِدٍ ) وقال تعالى : ( مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا وَجُوهَكُمْ عِندَكُلّ مَسْجِدٍ ) وقال تعالى : ( مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَجِدِ ) وقال تعالى : ( مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَدِجِدَ اللّهِ سَنْ عِندَ عَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمِرِ الْاَحْدِ وَاقَامَ الصَّلَوْةَ وَمَاقَ الزَّكُوةَ وَلَا يَعْمُرُوا مَسَدِجِدَ اللّهِ مَنْ مَاكُونُوا مِن اللّهُ مَالِكُمْ وَوَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن فَضَالِهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّ

والمساجد الثلاثة لها فضل على ما سواها ، فإنها بناها أنبياء ، والمساجد الحرام ، وسليان ودعوا الناس إلى السفر إليها . فالخليل دعا إلى المسجد الحرام ، والمسجدين ، والمسجدين ، والمسجدين ، والمن جعل السفر إلى المسجد الحرام فرضا ، والآخرين تطوعا ، وإبراهيم وسليان لم يوجبا شيئا ، ولا أوجب الخليل الحجج ؛ ولهذا لم يكن بنو إسرائيل يحجون ، ولكن حج موسى ويونس وغيرها ؛ ولهذا لم يكن بنو

الحج واجبا في أول الإسلام ؛ وإنما وجب في سورة آل عمران بقوله تعلى : ( وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ) هذا هو الذي اتفق عليه المسلمون : أَنه يفيد إيجابه . وأما قوله : ﴿ وَأَتِمُواْٱلْحَجَّوَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فقيل : إنه يفيد إيجابها ابتداء ، وإتمامها بعد الشروع. وقيل : إنما يفيد وجوب إتمامها بعد الشروع ، لا إيجابها ابتداء . وهذا هو الصحيح ، فإن هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع الناس بعد شروع الني صلى الله عليــه وسلم في العمرة \_ عمرة الحديبية \_ لما صده المشركون ، وأبيح فيها التحلل للمحصر ، فحل النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأصحابه لما صدم المشركون ، ورجعوا . والحج والعمرة يجب على الشارع فيها إتمامها بانفاق الأئمـة . وتنازعوا في الصيام والصلاة والاعتكاف ؟ على قولين مشهورين . ومذهب الشافعي وآحمد في المشهور عنمه أنه لا يجب الإتمام ، ومذهب مالك وأبي حنيفه أنه يجب ، كما هو مبسوط في غير هـذا الموضع .

والمقصود أن مسجد الرسول فضيلة السفر إليه لأجل العبادة فيه ، والصلاة فيه بألف صلاة ؛ وليس شيء من ذلك لأجل القبر بإجماع المسلمين . وهذا من الفروق بسين مسجد الرسول ـــ صلى الله عليمه وسلم ــ وغيره ، وبين قبره وغيره . فقد ظهر الفرق من وجوه .

وهـذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلى قبور الأنبياء نوعا. ثم لما رأوا ما ذكره العلماء من استحباب زيارة قبر نبينا ظنوا أن سائر القبور يسافر إليها كما يسافر إليه . فضلوا من وجوه :

أحدها: أن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجده ، وهو مستحب بالنص والإجماع .

الثانى: أن هذا السفر هو للمسجد في حياة الرسول وبعد دفنه ، وقبل دخول الحجرة فيه. فهو سفر إلى المساجد، سواء كان القبر هناك أو لم يكن . فلا يجوز أن يشبه به السفر إلى قبر مجرد .

الثالث: أن من العلماء من يكره أن يسمى هذا زيارة لقبره. والذين لم يكرهوه بسلمون لأولئك الحكم؛ وإنما النزاع في الاسم. وأما غيره فهو زيارة لقبره بلا نزاع. فللمانع أن بقول: لا أسلم أنه يمكن أن يسافر إلى زيارة قبره أصلا، وكل ما سمى زيارة قبر فإنه لا يسافر إليه، والسفر إلى مسجد نبينا ليس سفراً إلى زيارة قبره، بل هو سفر لعبادة في مسجده.

الرابع: أن هـذا السفر مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى قبور سائر الأنبياء والصالحين ليس مستحباً لا بنص ولا إجماع ؛ بل

هو منهي عنه عند الأمَّة الكبار ، كما دل عليه النص .

الحامس: أن المسجد الذي عند قبره مسجده الذي أسس على التقوى ، وهو أفضل المساجد غير المسجد الحرام ، والصلاة فيه بألف صلاة ، والمساجد التي على قبور الأنبياء والصالحين نهى عن اتخاذها مساجد والصلاة فيها ، كما تقدم . فكيف عن السفر إليها .

السادس: أن السفر إلى مسجده \_ الذي بسمى السفر لزيارة قبره \_ هو ما أجمع عليه المسلمون جيلا بعد جيل ، وأما السفر إلى سائر القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهـم بإحسان، بل ولا عن أتباع التابعين ، ولا استحبه أحد من الأئمــة الأربعة ، ولا غيرم . فكيف يقاس هذا بهذا ؟! ومنا زال المسلمون من عهده وإلى هذا الوقت يسافرون إلى مسجده ؛ إما مع الحبح ، وإما بدون الحبح . فعلى عهد الصحابة لم يكونوا يأتونــه مع الحج \_\_ كما يسافرون إلى مكة \_ فإن الطرقات كانت آمنة ، وكان إنشاء السفر إليه أفضل من أن يجعل تبعاً لسفر الحج . وعمر بن الخطاب قد أمرجم أن يفرد للعمرة سفر وللحج سفر ، وهذا أفضل \_ باتفاق الأئمـة الأربعة وغيرهم \_ من التمتع والقران ؛ فإن الذين فضلوا التمتع والقران كما فضل أحمــد التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساق الهدي ــ في المنصوص عنه وصرح فی غـیر موضع بأن النبی صــلی الله علیــه وســلم کان قارناً

- هو مع ذلك يقول: إن إفراد العمرة بسفر والحج بسفر أفضل من التمتع والقرآن، وكذلك مذهب أبى حنيفة - فيها ذكره محمد ابن الحسن - أن عمرة كوفية أفضل من التمتع والقرآن. وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود أن المسلمين مازالوا يسافرون إلى مسجده ولا يسافرون إلى قبور الأنبياء: كقبر موسى، وقبر الخليل عليه السلام، ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه سافر إلى قبر الخليل مع كثرة مجيئهم إلى الشام والبيت المقدس. فكيف يجعل السفر إلى مسجد الرسول الذي يسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل السفر إلى قبور الأنبياء ؟!

السابع: أن السفر المشروع إلى مسجده يتضمن أن يفعل فى مسجده ماكان يفعل فى حياته وحياة خلفائه الراشدين: من الصلاة والسلام عليه والثناء والدعاء ، كما يفعل ذلك فى سائر المساجد ، وسائر البقاع ؛ وإن كان مسجده أفضل . فالمشروع فيه عبادة لله مأمور بها ، وأما الذي يفعله من سافر إلى قبر غيره فإنما هو من نوع الشرك ، وأما الذي يفعله من سافر إلى قبر غيره فإنما هو من نوع الشرك ، كدعائهم وطلب الحوائج منهم ، واتخاذ قبورهم مساجد ، وأعيادا ، وأوثانا . وهذا محرم بالنص والإجماع .

فإن قلت : فقد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا .

قلت لك: أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك؛ فإن الله أجاب دعوته حيث قال: « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » . وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال ، وأما من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شسرع ، وهؤلاء ينهون أولئك بحسب الإمكان فللا يجتمع الزوار على الضلال ، وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال ضالون مشركون وبصيرون عند نفس القبر ؛ ولا أحد هناك ينكر عليهم .

الوجه الثامن : أن يقال قبره معلوم متواتر ؛ بخلاف قبر غيره .

ومما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى حفظ عامة قبور الأنبياء ببركة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن الناس مسع ظهور دينه أن يتخذوا قبور الأنبياء مساجد ، كما أظهر من الإيمان بنبوة الأنبياء وما جاءوا به : من إعلان ذكره ، ومحبتهم ، وموالاتهم ، والتصديق لأقوالهم ، والاتباع لأعمالهم ما لم يكن هذا لأمة أخرى . وهذا هو الذي ينتفع به من جهة الأنبياء ، وهو تصديقهم فيا أخبروا ، وطاعتهم فيا أمروا ، والاقتداء بهم فيا فعلوا ، وحب ما كانوا يحبونه ، وبغض ما كانوا يبغضونه ، وموالاة من يوالونه ، ومعاداة من يعادونه ونحو ذلك مما لا يحصل إلا بمعرفة أخباره . والقرآن والسنة مملوءان من ذكر الأنبياء . وهذا أمر ثابت في القلوب ، مذكور بالألسنة ؛ وأما نفس القبر فليس

فى رؤيته شيء من ذلك ؛ بل أهل الضلال بتخذونها أوثانا ، كما كانت اليهود والنصارى بتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد . فببركة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أظهر الله من ذكرهم ومعرفة أحوالهم ما يجب الإيمان به ، وتنتفع به العباد . وأبطل ما يضر الخلق من الشرك بهم واتخاذ قبورهم مساجد ، كما كانوا بتخذونها فى زمن من قبلنا .

ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبي ظاهر يزار ؛ لا بسفر ولا بغير سفر . لا قبر الخليل ، ولا غير. . ولما ظهر بتستر « قــبر دانيال » وكانوا يستسقون بــه كتب فيــه أبو موسى الأشــعري إلى عمر بن الخطاب ؛ فكتب إليه بأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً ، وبدفنه بالليل في واحد منها ، ويعفى القبور كلما لئلا يفتتن به الناس. وهـــذا قد ذكره غير واحد . وممن رواه يونس بن بكر في « زيادات مغازي ابن إسحق » عن أبي خلدة خالد من دينار . حدثنا أبو العاليـة ، قال : لما فتحنا « تستر » وجدنا في بيت مال الهرمزان سربراً عليــه رجل ميت ، عند رأســه مصحف له ، فأخذنــا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب ، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية ، فأنا أول رجل من العرب قرأه : قرأته مثلما أقرأ القرآن هـذا . فقلت : لأبي العاليـة : ماكان فيه ؟ قال : سيرتكم ، وأموركم ، ولحون كلامكم ، وما هو كائن بعد . قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة ، فلما كان بالليل دفناه ، وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه . قلت : وما يرجون فيه ؟ قال : كانت الساء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون . فقلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له « دانيال » فقلت : منذكم وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة . قلت ما كان تغير منه شيء ؟ قال : لا ؛ إلا شعيرات من قفاه ؛ إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ، ولا تأكلها السباع .

ولم تدع الصحابة في الإسلام قبرا ظاهراً من قبور الأنبياء بفتتن به الناس ؛ ولا يسافرون إليه ولا يدعونه ، ولا يتخذونه مسجداً ؛ بل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم حجبوه في الحجرة ، ومنعوا الناس منه بحسب الإمكان ، وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان ؛ إن كان الناس يفتتنون به ، وإن كانوا لا يفتتنون به فلا يضر معرفة قبره ، كا قال النبي صلى الله عليه وسلم لل ذكر أن ملك الموت أتى موسى للله السلام فقال : أجب ربك ، فلطمه موسى ففقاً عينه ! فرجع الملك إلى الله ، فقال : أرسلتني إلى عبد لك لا يربد الموت ، وقد فقاً عيني ، قال : فرد الله عليه عينه ، وقال : ارجع إلى موسى فقل له : الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع بدك على متن ثور ، فا وارت يدك من شعره فإنك تعيش بكل شعرة سنة . قال ثم ماذا ؟

قال: الموت قال: فمن الآن يارب! ولكن أدنى من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال النبى صلى الله عليه وسلم « فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، وقد مر به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فرآه وهو قائم يصلي فى قبره، ومع هذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين بسافر إليه ، ولا ذهبوا إليه لما دخلوا الشام في زمن أبى بكر وعمر ، كما لم يكونوا يسافرون إلى قـبر الخليل ولا غيره ، وهكذا كانوا يفعلون بقبور الأنبياء والصالحين . فقبر «دانيال» عيره ، وهكذا كانوا يجدون منه رائحة المسك ، فعفوه لئلا يفتتن به الناس .

و « قبر الحليل » عليه السلام كان عليه بناء . قيل : إن سليان عليه السلام \_ بناه فلا يصل أحد إليه ؛ وإنما نقب البناء بعد زمان طويل ، بعد انقراض القرون الثلاثة . وقد قيل : إنما نقب النصارى لما استولوا على ملك البلاد ، ومع هذا فلم يتمكن أحد من الوصول إلى قبر الحليل \_ صلوات الله عليه وسلامه \_ فكان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ممتنعا على عهد الصحابة والتابعين ، وإنما حدث بعدم . فالأنبياء كثيرون جداً ، ، وما يضاف إليهم من القبور قليل جداً ؛ وليس منها شيء ثابت عرفا . فالقبور المضافة إليهم منها ما يعلم قليل جداً ؛ وليس منها شيء ثابت عرفا . فالقبور المضافة إليهم منها ما يعلم أنه كذب : مثل « قبر نوح » الذي في أسفل جبل لبنان . ومنها مالا

يعلم ثبوته بالإجماع \_ إلا قبر نبينا والخليل وموسى \_ فإن هذا من كرامة محمد وأمته ؛ فإن الله صان قبور الأنبياء عن أن تكون مساجد صيانة لم يحصل مثلها في الأمم المتقدمة ؛ لأن محمداً وأمته أظهروا التوحيد إظهاراً لم يظهره غيره . فقهروا عباد الأوثان ، وعباد الصلبان ، وعباد النيران .

وكما أخفى الله بهم الشرك فأظهر الله بمحمد وأمنه من الإيمان بالأنبياء وتعظيمهم وتعظيم ماجاءوا به وإعلان ذكرهم بأحسن الوجوء مالم يظهر مثله في أمة من الأمم ، وفي القرآن بأمر بذكرهم كقوله تعالى : ( وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ أَيِّنَهُ كَانَ صِدِّيقَانَبِيًّا ) ( وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَى ٓ إِنَّهُ. كَانَ مُخْلَصَاوَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ) الآيات . وقوله : ( ٱصْبِرَعَكَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَذَاٱلْأَيْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ) وذكر بعده سليان إلى قوله : ﴿ وَٱذْكُرْعَبْدَنَاۤ أَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُ ) إلى قوله: ( وَأَذَكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْآيَدِي وَٱلْأَبْصَدِ ) إلى قوله ( وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفْلِ ) . فأمر بذكر هؤلاء . وأما موسى وقبله نوح وهود وصالح فقد تقدم ذكرهم في قوله تعالى : ( كَذَّبَتَّ مَّلْهُمَّ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلَادِ \* وَبَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَلْ أَنْ يَكُذُّ أُولَيْهِكَ ٱلْأَحْزَابُ \* إِنكُلَّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّعِقَابِ ) .

وقد أمر بذكر موسى وغيره أبضاً في سورة

أخرى كما نقدم .

فالذي أظهره الله بمحمد وأمته من ذكر الأنبياء بأفضل الذكر، وأخبارهم ، ومدحهم ، والثناء عليهم ، ووجوب الإيمان بما جاءوا به ، والحكم بالكفر على من كفر بواحد منهم ، وقتله ، وقتل من سب أحداً منهم ، ونحو ذلك من تعظيم أقدارهم : مالم يوجد مثله في ملة من الملل .

و « أصل الإيمان » توحيــد الله بعبادته وحــد. لا شربك له ، والإيمان برسله ، كما قال تعالى : ( فَوَرَيِّكَ لَنَسْءَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ قال أبو العالية : خلتان تسأل العباد يوم القيامــة عنها : عما كانوا بعملون ، وعما أحابوا الرسل . ولهذا يقرر الله هذين الأصلين في غير موضع من القرآن ، بـل يقدمها عــلى كل ما سواها ؛ لأنها أصل الأصول: مثلها ذكر في « سورة البقرة ، فإنــه افتتحها بذكر أصناف الخلق ، وهم ثلاثة : مؤمن ، وكافر ، ومنافق . وهــذا التقسيم كان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . فإن مكة لم يكن بها نفاق ؛ بل إما مؤمن ؛ وإماكافر . و « البقرة » مدنية من أوائل ما نزل بالمدينة ، فأنزل الله أربع آيات في ذكر المؤمنين ، وآيتين في ذكر الكافرين ، وبضع عشرة آيـة في صفة النافقـين . وافتتحها بالإيمان بجميع الكتب والأنبياء ، ووسطها بذلك ، وختمهـــا

بذلك . قال في أولها : ( الآ \* ذَلِكَ الْكِتَابُلَارَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ \* الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْفَقِينَ \* الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْفَقِونَ \* وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ اللَّهِ وَمَا الْفَلَوْةَ وَمَا رَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ \* وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبِيلِكَ وَبَا لَاَخِرَةِ هُرْيُوقِنُونَ \* أُولَتِيكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَبِهِمْ وَأُولَتِكَ اللَّهُ مُلْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبِهِمْ وَأُولَتِكَ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ فَالْمُ فَالِحُونَ ) .

والصحيح في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَّا أَنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن مَبِّكَ ) أنه والذي قبله صفة لموصوف واحد ؛ فإنه لابد من الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله ، والعطف لتغاير الصفات ، كَقُولُه : ﴿ هُوَٱلْأَوَّلُوَٱلْآخِرُوَالظَّنهِرُوَٱلْبَاطِنُ ﴾ وقوله : ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فُسُوَّىٰ \* وَٱلَّذِى قَدَّرَفَهَدَىٰ \* وَٱلَّذِى ٓأَخْرِجَ ٱلْمَرْعَىٰ ) وقوله: ( قَدْأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* ٱلَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ قُولُهِ ﴾ أَوْلَيْهَكُ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ \* ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ) . ومن قال : ( ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ) أراد به مشركي العرب، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن مَلَّكَ ) أن المراد به أهل الكتاب: فقد غلط؛ فإن مشركي العرب لم يؤمنوا بما أنزل إليــه وما أنزل من قبله ، فلم يكونوا مفلحين . وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب ويقيموا الصلاة ومما رزقناه ينفقون لَمْ بَكُونُوا مَفْلَحِينَ ؛ وَلَمَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ أُوْلَيْإِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِهِمْ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ) فدل على أنهم صنف واحد .

وقال فى وسط السورة : ( قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنّبِيُّونَ مِن دَيِهِ مِن لَا يُهِم لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُم وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) فأمر بالإيمان بكل ما أُوتِي النبيون من ربهم ، وقد قال فى أثنائها : ( وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْنَ مَن ربهم ، وقد قال فى أثنائها : ( وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْنِ مِن ربهم ، وقد قال فى أثنائها : ( وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْنِ مَن ربهم ، وقد قال فى أثنائها : ( وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْنِ مَا بَقُولُه : ( ءَامَنَ الرّسُولُ بِمَا أُنذِلَ إِلَيْهِ مِن دَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِ كَلِهِ وَدُسُلِهِ ) .

وفي آل عمران قال: ( اللَّهُ لا إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ الْقَيُّومُ \* زَلَّ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ \* مِن قَبْلُهُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ) . فذكر التوحيد أولاً ، ثم الإيمان بما جاءت به الرسل ثانياً ، وذكر أنه أنزل الكتاب والفرقان ، كما قال: ( وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ ) . ولفظ « الفرقان » يتناول ما يفرق بين الحق والباطل مثل الآيات التي بعث سها الأنبياء : كالحية ، واليد البيضاء ، وانفلاق البحر . والقرآن فرقان بين هذا الوجه : من جهة أنه آبة عظيمة لنبوة محمد صلى الله عليـه وسـلم وعلم عظيم. وهو أيضا فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق والناطل ، كما قال : ( تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّكَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ) ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به . ولفظ « الفرقان » أيضًا يتناول نصر الله لأنبيائـــه وعباده المؤمنين وإهملاك اعدائهم ؛ فإنه فرق به بين أوليائه وأعدائــه ، وهو أبضا من الأعلام قال تعالى : ﴿ إِن كُنْتُدُ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ ) .

 والمقصود هنا: التنبيه . وكذلك في « سورة بونس » قال تعالى: ( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيِّنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَيْرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمَ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَيِّهِمْ ) ثم قال : ( إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَيِّهِمْ ) ثم قال : ( إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فَي عِندَرَيِّهِمْ ) في سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّمَوى عَلَى الْمَرْشِيعِ لِلْمَانِ شَفِيعِ إِلَا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَوْءَ ذَيْلِكُمُ اللَّهُ وَسِيَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّمَ وَي عَلَى الْمَرْشِ يُدَيِّرُ الْأَمْرُ مَامِن شَفِيعِ إِلَا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَوْءَ ذَيْلِكُمُ اللَّهُ وَسِيَّةٍ أَيَّامِ ثُمَّ اللَّهُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَوْءَ ذَيْلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُتَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْعِلَا الْمِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ

وفى سورة « الم السجدة ، قال تعالى : ( الّهَ \* تَنْ يِلُ الْكِ تَكْ لِارْيَبَ فِيهِ مِن زَّبِ الْعَالَمِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَبُهُ بَلْ هُو الْحَقُّ مِن زَّيِكَ لِتُنذِر وَقُومًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَذيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْ تَدُونِ \* اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ مِن قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ مَهُ الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعُ أَفَلا لَتَذَكّرُونَ )

وقوله: ( يُنزِلُ ٱلْمَكَيِكَةَ بِٱلرُّرِجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ قَانَ أَنذِرُوٓ أَأَنَّ مُلَآ إِلَكَ إِلَكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ قَالَاذِرُوٓ أَأَنَّ مُلَآ إِلَكَ اللَّهِ عَلَى مَن يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآ عِ مَا لَذِينَ كُنتُمُ لَا أَنَا فَأَتَّقُونِ ) وقوله: ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مِ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآ عِ مَا لَذِينَ كُنتُمُ لَا يَعْمُونِ ) فَيْ مُونِ )

ثَمَ قَالَ : ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وقوله : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْ نَافِي كُلُواً اللَّهَ وَاجْتَ نِبُواْ الطَّاخُوتَ ﴾ .

وكان النبى ملى الله عليه وسلم يقرأ فى ركعتى الفجر بسورتي الإخلاص تارة ، وتارة قوله تعالى : ( قُولُوْا ءَامَنَـا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللّهِ وَلَا أُنْهِ وَلَا أُنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أُنْهُ وَلَا أُنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أُنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أُنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أُنْهُ وَلَا أُنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أُنْهُ وَلَا أُنْهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أُنْهُ وَلَا أَنْهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُوا أَنْهُ وَلُوا أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُولِقُولُوا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُولِقُولُوا اللّهُ وَالْمُولِقُولُوا اللّهُ وَالْمُولُولُوا اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُوا اللّهُ وَالْمُولُولُولُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُو

وهذا باب واسع؛ لأن الناس مضطرون إلى هذين الأصلين، فلا ينجون من العذاب ولا يسعدون إلا بهما . فعليهم أن يؤمنوا بالأنبياء وماجاءوا به ، وأصل ما جاءوا به أن لا يعبدوا إلا الله وحدم ، كما قال : ( وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجَى إِلَيْهِ أَنَّهُ رُلاَ إِلَهُ إِلَا أَنْا فَأَعْبُدُونِ )

وقال تعالى: ( وَسَّتُلْ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ عَالِهَ قَ يُعْبَدُونَ ) وقال تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا ٱللَّهَ وَاجْتَ نِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ ) .

والأنبياء \_ صلوات الله عليهم وسلامه \_ م وسائط بين الله وبين خلقه فى تبليغ كلامه ، وأمره ، ونهيه ، ووعده ووهيده ، وأنبائه التى أنبأ بها عن أسمائه وصفاته وملائكته وعرشه وماكان وما يكون ، وليسوا وسائط فى خلقه لعباده ، ولا في رزقهم ، وإحيائهم ، وإمانتهم ، ولا

جزائهم بالأعمال ، وثوابهم ، وعقابهم ، ولا في إجابة دءوانهم وإعطاء سؤالهم ؛ بل هو وحده خالق كل شيء ، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ، وهو الذي يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن ( وَمَايِكُم مِن يَعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ثُمُ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ بَحْنَرُونَ ) شأن ( وَمَايِكُم مِن يَعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ثُمُ إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ بَحْنَرُونَ ) وقال تعالى : ( وَقَالَ اللهُ لاَنتَ غِذُوا إِلَيْهَ يَن النّبَيْ إِنّما هُو إِلَكُ وَعِد أَفَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فبين أن كل ما يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون مثقال ذرة ، ولا لأحد منهم شرك معه ، ولا له ظهير منهم فلم يبق إلا الشفاعة ( وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُ ) فالأمر في الشفاعة إليه وحده ، كما قال تعالى : ( قُل بِللّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ) وقال : ( وَلاَيمَمْ لِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ ) . وقوله ( إِلّامَن وقال : ( وَلاَيمَمْ لِكُ اللّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ ) . وقوله ( إلّامَن

شَهِدَبِٱلْحَقِّوَهُمْ يَعْلَمُونَ ) استثناء منقطع في أصح القولين .

فكل من كذب محمدا ، أو المسيح ، أو داود ، أو سليان ، أو غيره من الأنبياء الذين بعثوا بعد موسى : فهو كافر ، قال تعالى : ( وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِئْبَ وَقَفَّ نَامِنْ بَعْدِهِ وَإِلرُّسُلِ ) وقال نعالى : ( وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لا بَهْ وَيَ الْقُدُسِ أَفَكُلُمَا الْمَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لا بَهْ وَيَ الْقُدُسِ أَفَكُلُمَا اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وقال نعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. وَهُوا لُحَقَّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقَنّٰ لُونَ أَنْبِيكَآءَ اللّهِ مِن

## قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ )

والفلاسفة والملاحدة وغيرهم منهم من يجعل النبوات من جنس المنامات ، ويجعل مقصودها التخييل فقط . قال تعالى: ﴿ بَلُقَالُوٓٱلۡضَعَاثُ أَحْلَىمِ بَكِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَسَاعِرٌ ) فَهُوْلاء مَكَذَبُونَ بِالنَّبُواتِ . ومنهم من يجعلهم مخصوصين بعلم ينالونه بقوة قدسية بلا تعلم؛ ولا يثبت ملائكة تنزل بالوحى . ولا كلاما لله يتكلم به ، بل يقولون إنه لا يعلم الجزئيات ، فلا يعلم لا موسى ، ولا محمداً ، ولا غيرها من الرسل ويقولون : خاصية النبي \_ هذه القوة العلمية القدسية \_ قوة يؤثر بها في العالم ، وعنها تكون الخوارق ، وقوة تخيليــة ، وهو أن تمثل له الحقائق في صور خياليــة في نفسه ، فيرى في نفسه أشكالا نورانية ، ويسمع في نفسه كلاما . فهـذا هو النبي عندم . وهـذه الثلاث توجد لكثير من آحاد العامــة الذين غيرهم من النبيين أفضل منهم. وهؤلاء وإن كانوا أقرب من الذين قبلهم فهم من المكذبين للرسل.

وكثير من أهل البدع بقر بما جاءوا به إلا في أشياء تخالف رأيه ، فيقدم رأيه على ماجاءوا به ، ويعرض عماجاءوا به ، فيقول : إنه لا يدري ما أرادوا به ، أو يحرف الكلم عن مواضعه . وهؤلاء موجودون في أهل الكتاب ، وفي أهل القبلة ، ولهذا ذكر الله في أول البقرة المؤمنين ، والكافرين ؛ ثم ذكر المنافقين ، وبسط القول فيهم .

وقسم ثان غلوا في الأنبياء والصالحين وفي الملائكة أبضا : فجعلوهم وسائط في العبادة ، فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفي ، وصوروا تماثيلهم ، وعكفوا على قبوره . وهـذاكثير في النصاري ومن ضاهام من ضلال أهل القبلة ؛ ولهذا ذكر الله هذا الصنف في القرآن في « آل عمران» وفي « براءة » في ضمن الكلام على النصاري ، وقال تعالى : ( مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًالِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّكِنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلْبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ \* وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنْجُذُوا الْمُلَكِيكُةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًّا أَيَا مُرْكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ وقال تعالى: ( الشَّفَ ذُوَّا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَّامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَآ أُمِرُوٓ أَإِلَّا لِيَعْبُدُوٓ أَإِلَنَهَا وَحِدًا ۖ لَّا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ سُبُحَننَهُ عَكمًا يُشُرِكُونَ ) وقال تعالى: ( قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَ نَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ) . وهــذا الذي أمره الله أن يقوله لهم هو الذي كتب إلى هرقل ملك الروم .

وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا لهم ، وأن من قصد معظا من الملائكة والأنبياء فاستشفع به شفع له عند الله ، كما يشفع خواص الملوك عندم . وقد أبطل الله هذه الشفاعة في غير

موضع من القرآن ، وبين الفرق بينه وبين خلقه ؛ فإن المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه ، وبقبل الشفاعة لرغبة أو رهبة أو محبة أو نحو ذلك ، فيكون الشفيع شريكا للمشفوع إليه . وهذه الشفاعة منتفية فى حق الله ، قال تعالى : ( مَن ذَا اللهِ يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ) وقال تعالى : ( مَن ذَا اللهِ يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ) وقال تعالى : ( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الرَّبَضَىٰ ) .

وهؤلاء يحجون إلى قبورهم ، ويدعونهم ؛ وقد يسجدون لهم ، وينذرون لهم ، وغير ذلك من أنواع العبادات . وهؤلاء أيضا مشركون . وأكثر المشركين يجمعون بين التكذيب ببعض ماجاءوا به وبين الشرك ، فيكون فيهم نوع من الشرك بالخالق ، وتكذيب رسله ، ومنهم من يجمع بين الشرك والتعطيل . فيعطل الخالق أو بعض ما يستحقه من أسمائه وصفاته .

فأصحاب رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء ، بل يثبتون أنهم وسائط في التبليغ عن الله ، ويؤمنون بهم ، ويحبونهم ، ولا يحجون إلى قبورهم ، ولا يتخذون قبورهم مساجد . وذلك تحقيق « شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإظهار ذكرهم وما جاءوا به هو من الإيمان بهم ، وإخفاء قبورهم لئلا يفتن بها الناس هو من تمام التوحيد وعبادة الله وحده . والصحابة وأمة محمد قاموا بهذا .

ولهذا تجد عند علماء المسلمين من أخبار أهل العلم والدين : من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدم : من مشابيخ العلم والدين ، والعدل من ولاة الأمور : ما يوجب معرفة ذلك الشخص ، والثناء عليه ، والدعاء له ، وأن يكون له لسان صدق ، وما ينتفع به : إما كلام له ينتفع به ، وإما عمل صالح يقتدى به فيه . فإن العلماء ورثة الأنبياء ، والأنبياء ب صلوات الله عليهم بيقصد الانتفاع بما قالوه وأخبروا به وأمروا به والاقتداء بهم فيما فعلوه بي صلوات الله عليهم أجمعين .

وأما أهل الضلال ــ كالنصارى وأهل البدع ــ فهم مع غلوم وتعظيمهم لقبورم وتماثيلهم والاستشفاع بهم لا تجد عندم من أخبارم ما يعرف صدقه من كذبه ؛ بل قد التبس هذا بهذا ، ولا يكاد أحد من علمائهم يميز فيا م عليه من الدين بين ما جاء عن المسيح وما جاء عن غيره : إما من الأنبياء ، وإما من شيوخهم ، بل قد لبسوا الحق بالباطل .

وكذلك أهل الضلال والبدع من أهل القبلة: تجدم يعظمون شيخاً، أو إماما، أو غير ذلك ويشركون به ، ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ، وينذرون له ، ويحجون إلى قبره. وقد يسجدون له وقد يعبدونه أعظم مما يعبدون الله ، كما يفعل النصارى، وهم مع ذلك من أجهل الناس بأحواله: ينقلون عنه أخباراً مسيبة ليس لها إسناد،

ولا يعرف صدقها من كذبها ؛ بل عامة ما يحفظونه ما فيه غلو وشطح للإشراك به . فأهل الإسلام الذين يعرفون دين الإسلام ولا يشوبونه بغيره يعرفون الله ويعبدونه وحده ، ويعرفون أنبياءه فيقرون عا جاءوا به ، ويقتدون به ، ويعرفون أهل العلم والدين ، وينتفعون بأقوالهم وأفعالهم . وأهل الضلال في ظلمة لا يعرفون الله ولا أنبياءه ولا أولياء ، ولا يميزون بين ما أمر الله به وما نهى عنه ، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .

ولا ربب أن فى أهل القبلة من يشبه اليهود والنصارى فى بعض الأمور ، كما فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدري ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لتنبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا : يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ! » وفي صحيح البخاري عن أبى هريرة : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها : شبرا بشبر ، وذراعا بذراع ، قالوا : يا رسول الله ! فارس والروم ؟ قال : فمن الناس إلا هؤلاه ؟ » .

ومشابهتهم فى الشرك بقبور الأنبياء والصالحين هو من مشابهتهم التى حذر منها أمته قبل موته فى صحته ومرضه ، وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليـل ؛ فإن الله قد أتخذني خليلا ، كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لآنخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبله كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك ، . وأما لعنه لمن فعــل ذلك : ففي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه ، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: « لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قالت عائشة : ولولا ذلك لأرز قبره ؛ غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا وفي لفظ: غير أنه خَشي ، أو خُشي . وفي الصحيح أبضاً عن أبي هريرة : أن النبي ملى الله عليه وسلم قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » هــذا لفظ مســلم ، وله وللبخاري: « قانل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفى الصحيحين عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير لرسول الله ـــ صـــلى الله عليــه وسلم ــــ فقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : ﴿ إِن أُولُئُكُ إِذَا مَاتَ فَيْهُمْ

الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » وفي المسند وصحيح أبى حاتم من ابن مسعود عن النبى \_ مسلى الله عليه وسلم \_ أنه قال : « إن من شرار الناس من تدركهم الساءة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد » .

وهذا باب واسع لبسطه موضع آخر . وقد بسط الكلام في هذا الباب فى الرد على من هو أفضل من هذا ، وبين ما خالفوا فيه الكتاب والسنة والإجماع فى هذا الباب وفى غيره . ولما كان أولئك أعلم وأفضل كان الرد عليهم بحسبهم . والله أعلم .

## صورة خطوط القضاة الأربعة

على ظهر فتيا الشيخ تقى الدين أبي العباس ابن تيمية في « السفر لجرد زيارة قبور الأنبياء »:

هذا المنقول باطنها جواباً عن السؤال أن زيارة الأنبياء بدعة ، أو ما ذكره من نحو ذلك ، وأنه لا يترخص فى السفر إلى زيارة الأنبياء . هذا كلام باطل ، مردود عليه . وقد نقل جماعة من العلماء والأئمة الكبار أن زيارة النبى صلى الله عليه وسلم فضيلة وسنة مجمع عليها ، وهذا المفتى المذكور ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة مند

العلماء والأمَّـة الكبار ، ويمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأمَّة الأربعة ، ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك ، ويشهر أمره ، ليتحفظ الناس من الاقتداء به .

كتبه العبد الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة . وتحته : كذلك يقول وتحته : كذلك يقول محمد بن الجريرى الحنفى ؛ لكن يحبس الآن جزماً مطلقاً . وتحته : كذلك يقول كذلك يقول العبد الفقير إلى الله محمد بن أبى بكر المالكي ، إن ثبت ذلك عليه ، ويبالغ في زجره بحسب ما تندفع به هذه المفسدة وغيرها من المفاسد . فهذه صورة خطوطهم بمصر . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد سيدنا وآله وصحبه وسلم تسليماً .

## فال شيخ الإسلام أسكنه الله الجنة آمين

بسم الله الرحمن الرحيم . ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شریك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله علیه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً .

## فهــــــل

في الجواب عماكتب على نسخة جواب الفتيا ، وبيان بطلان ذلك ، وأن الحكم به باطل بإجماع المسلمين من وجوم كثيرة : قد بسطت في غير هذا الموضع . وهي خمسون وجهاً : نبين بطلان ماكتب به ، وبطلان الحكم به .

الأول: أنه نقل عن الجواب ماليس فيه ، ورتب الحكم على ذلك النقل الباطل . ومثل هذا باطل بالإجماع ؛ فإنه نقل أن الجيب قال : إن زيارة الأنبياء بدعة ، أو أنه ذكر نحو ذلك ، والجيب لم يذكر ذلك ، ولا نقل ذلك عن أحد من العلماء ؛ وإنما في الجواب ذكر قول العلماء فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين . هل يحرم هذا السفر ، أو يجوز ، وأن الطائفتين اتفقوا على أنه غير مستحب . والطائفتان لم يقولا ذلك في الزيارة المطلقة ، بل جمورهم يقولون : إن زيارة القبور مستحبة ، وهذا هو الصحيح ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ؛ ولكن لا يقولون : إنه يستحب السفر إليها ، كما اتفق المسلمون على أنه يشرع إنيان المساجد غير المساجد الثلاثة ، وأن إنيانها المسلمون على أنه يشرع إنيان المساجد غير المساجد الثلاثة ، وأن إنيانها

قد يكون فرضا ، وقد يكون سنة : مثل إنيانها للجمعة ، والجماعة . واتفقوا على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثه ليس بفرض ولا سنة ، فهكذا زبارة القبور على الوجه الشرعي مستحبة ، وهي سنة ، والسفر إلى ذلك ليس بفرض ولا سنة عند الطائفتين .

والجيب لم يذكر لنفسه في الجواب قولا ؛ بل حكى أقوال علماء المسلمين ، وأدلتهم ، وهؤلاء نقلوا عنه ما لم يقله ، واستدلوا بما لا ينازع فيه ، وأخطأوا فيما نقلوه وفهموه من كلام من نقل الإجماع ، وفيما استدلوا به عليه ، وذلك من وجوه كثيرة جدا ، ولكن مقصود هذا الوجه : أن الذي كتب على الجواب نقل عنه أنه هو القائل ، وأنه قال : إن زيارة الأنبياء بدعة ، وهذا باطل عنه . والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع .

الوجه الثاني: أن الطائفتين من علماء المسلمين اتفقوا على أن السفر للجرد زيارة القبور ليس بفرض ولا سنة ، وهؤلاء جعلوا السفر إلى زيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسن لأمته السفر لذلك ، ولا قال علماء شريعته إن السفر إليها سنة . فقد حكموا بما يخالف السنة والإجماع ، وهذا الحكم باطل بالإجماع . وذلك أن الجيب ذكر القولين فيمن لم يسافر إلا القبور ، ولم يقصد مع ذلك المسجد \_ قول من جوز ذلك ولم يستحبه إلى القبور ، ولم يقصد مع ذلك المسجد \_ قول من جوز ذلك ولم يستحبه

وقول من حرمه. وهم لم يقتصروا على رد أحد القولين ، فإن هــذا لا يناقض ما ذكره الجيب ، بل قالوا : وهــذا المفتى المذكور بنبغي أن يزجر عن مثل هــذه الفتاوى الباطلة عند العلماء ، ومتى ما بطل ما ذكره في الجواب بالقولين تعين جعل السفر سنة مستحبة .

وأيضا فإنهم احتجـوا بنقل من نقل الإجماع على استحباب السفر الذي ذكر فيه القولين.

الثالث : أنهم احتجوا بنقل من نقل من العلماء أن زبارة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة مرغب فيهما وسنة مجمع عليها . وهؤلاء نقلوا الإجماع على الزيارة ، لا على السفر لمجرد القبر . ولو نقلوا الإجماع على السفر للزبارة فمعلوم أن المسلمين يقصدون المسجد والقبر ، لا يقصد القبر دون المسجد إلا جاهل ، وإذا قصــد الزائر المسجد والقبر جميعا فالجيب لم يذكر القولين في هـذه الصورة ، وإنما ذكرها فيمن لم يسافر إلا لمجرد زيارة القبور ، والجواب لم يكن في خصوص قبر الني مـــلى الله عليــه وسلم ، بلكان في جنس القبور . وجعلوا ذلك إجماعا على السفر إلى سائر قبور الأنبياء فإن المجيب فرق بين الزيارة النبوية الشرعية التي أجمع المسلمون على استحبابها ، وبين ما أجمعـوا على أنه لا يستحب ، وما تنازعوا فيه ، وما نقلوه من الإجماع وإن كان عندهم لا بدل على مثل ما ذكره المجيب لم بكن حجة عليه ، وم جعلوه حجة

على بطلان الجواب ، وذلك إنما يكون إذا قيل باستحباب السفر مطلقا فغلطوا على من نقل الإجماع فلم يفهموا مراده ، وحكموا بناء على هذا الاعتقاد الباطل ، ومثل ذلك باطل بالإجماع .

الرابع: أنهم جعلوا هذا النقل مخالفاً للجواب، وليس مخالفاً له؛ بل المفتى قد ذكر فى الجواب استحباب العلماء لزيارة قر النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يحك عن أحد أنه قال: زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم محرمة، والحكم المرتب على النقل الباطل بالإجماع.

الخامس: أن هؤلاء جعلوا جنس الزيارة مستحبا بالإجماع ، ولم يفصلوا بين المشروع والمحرم ، والزيارة بعضها مشروع وبعضها محرم بالإجماع ، كما ذكر ذلك في جواب الفتيا ، وم أنكروا هذا التفصيل ، وهذا مخالف للإجماع والحكم به باطل بالإجماع . فإن الجيب لم ينكر السفر للزيارة الشرعية بالإجماع ؛ بل بين في الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفر ، ومن الزيارة . وهذا مبسوط في مواضع كشيرة من كلامه ، مشهور عنه . وذكر ما تنازعوا فيه ، وما انفقوا على النهي عنه . فلو وافقوا على التفصيل لم ينكروا الجواب ، فلما جعلوا الجواب باطلا عند العلماء تبين أنهم لم يفصلوا .

السادس : أن الزيارة ثلاثة أنواع : نوع انفق العلماء على استحبابه . ونوع اتفقوا على النهي هنه . ونوع تنازعوا فيـه . وفي الجواب ذكر الأنواع الثلاثة . وهؤلاء لم يفصلوا بـين ما أجمع عليــه وبــين ما تنازع العلماء فيه ، ولا ذكروا أن ما تنازع فيه العلماء يرد إلى الله والرسول؛ بل جعلوه مردوداً بمجرد قولهم ، وهذا باطل بالإجماع . والحكم بذلك باطل بالإجماع . والمجيب إنما ذكر انفاق الطائفتين على أن السفر غير مستحب إذا سافر لمجرد زيارة قبر بعض الأنبياء والصالحين، وهذا منتف في الغالب في قــبر النبي صـلى الله عليه وسـلم ؛ فإن من هو عارف بشريعة الإسلام لابد أن يقصد المسجد مع القبر ؛ لا سيا مع علمه بأنه صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سوا. من المساجد إلا المسجد الحرام ». ولهذا احتج طائفة من العلماء على استحباب زيارة قبره بهذا الحديث. وهذه الزيارة التي يفعلها من يعلم الشريعة لم يذكر الحجيب أنها لا نستحب بالإجماع. وكيف يقول ذلك واستحبابها موجود في كلام العلماء ؟!

السابع: أن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة ليس هو إجماعا على كل ما يسمى زيارة ، ولا على هذا اللفظ ؛ بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه في مسجده . وهــل بكره أن يسمى ذلك زيارة لقبره على قولين . وكثير مما يسمى زيارة لقبره فيـه نزاع أو هو منهي

عنه بالإجماع ، وهؤلاء جعلوا الإجماع متناولاً لما تنازع العلماء فيه واحتجوا بالإجماع في موارد النزاع ، وهذا خطأ .

الثامن: أن ما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله والرسول، وهؤلاء لم يردوه إلى الله ولا إلى الرسول؛ بـل قالوا إنـه كلام باطل مردود عـلى قاتله بـلا حجة من كتاب الله ولا سـنة رسوله وهذا بالإجماع.

التاسع: أن الذين حكوا الإجماع على استحباب السفر لمجرد زيارة القبر بل الإجماع إنما هو على استحباب السفر إلى مسجده. وأما السفر لمجرد القبر فهذا فيه النزاع المشهور. وما فيه نزاع يجب رده إلى الله والرسول، وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله والرسول؛ بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من حكوا عنه الإجماع، ومن زجر عن قول لكونه مخالفاً للإجماع ولم يكن مخالفاً للإجماع كان هو المخطئ بالإجماع.

العاشر: أن مالا إجماع فيه يجب رده إلى الله والرسول بالإجماع، وإن احتج فيه بالكتاب والسنة كان هو المصيب، والجواب فيه ذكر النزاع والاحتجاج بالكتاب والسنة في موارد النزاع، وهؤلاء جعلوا ذلك مردوداً، ولم يردوه إلى الله والرسول؛ بل ردوا على من احتج

بالكتاب والسنة في مسائل النزاع ، وحكموا بهذا الرد المخالف للإجماع . والحسكم بمثل ذلك باطل بالإجماع .

الحمادي عشر: أن الذي ذكر في الفتيا ما أجمع عليه كالزيارة المستحبة ، وما أجمع على النهي عنه ، وما تنازعوا فيه ، وهذا أقصى ما يكون عند المفتين . وهؤلاء جعلوا ذلك من الفتاوى الباطلة عند العلماء ، وهذا التفصيل ليس باطلا عند أحد من علماء المسلمين ، وهم جعلوه باطلا ، وحكموا بذلك ، ومثل هذا الحكم باطل بالإجماع .

الثاني عشر: أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من القضاة أن يقول: يفصل النزاع فيه بحكم ، وإذا لم يكن لأحد من القضاة أن يقول: حكمت بأن هذا القول هو الصحيح ، وأن القول الآخر مردود على قائله ؛ بل الحاكم فيا تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه : قوله فى ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالما ، وإن كان مقلداً كان بمنزلة العامة المقلدين ، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهداً عالما مجتهداً ، ولو كان الحكلام فى العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالحكلام فى العلم والدين ، وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم فى العلم والدين . فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعى ذلك أشكل عليهم فى العلم والدين . فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدى ذلك نفسه ، ولا بلزم الرعية حكمه فى ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله : فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى

طوره ، ولا يقيم نفسه في منصب لا يستحق القيام فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي \_ وهم الخلفاء الراشدون \_ فضلا عمن هو دونهم ؛ فإنهم رضي الله عنهم إنما كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم ، وكان عمر \_ رضي الله عنه \_ يقول : إنما بعثت عمالي \_ أي نوابي \_ إليكم ليعلموكم كتاب ربكم ، وسنة نبيكم ، ويقسموا بينكم فيشكم ؛ بل هذه يتكلم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة . فكل من كان أعلم بالكتاب والسنة فهو أولى بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره ، وإن لم يكن حاكما ، والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكما ؛ بل إن كان عنده علم تكلم فيها كالم الكونه حكموا فيما ليس لهم فيه الحكم بالإجماع .

الثالث عشر: أن الأحكام الكلية التي يشترك فيها المسلمون مواء كانت مجمعا عليها أو متنازعا فيها ليس للقضاة الحكم فيها ؛ بل الحاكم العالم كآحاد العلماء بذكر ماعنده من العلم، وإنما يحكم القاضي في أمور معينة . وأماكون هذا العمل واجباً أو مستحباً أو محرما فهذا من الأحكام الكلية التي ليس لأحد فيها حكم الله ورسوله . وعلماء المسلمين يستدلون على حكم الله ورسوله بأدلة ذلك . وهؤلاء حكموا في الأحكام الكلية ، وحكمهم في ذلك

باطل بالإجماع.

الرابع عشر : أن الكلام في هذه المسائل الكلية إنما يجوز لمن كان عالما بأقوال علماء المسلمين فيها ، وما أجمعوا عليه ، وما تنازعوا فيه ، عالما بالكتاب والسنة ، ووجـه الاستدلال بهما . وكلام هؤلاء يتضمن أنهـم لا يعرفون ما قاله علماء المسلمين في هـذه المسائـل ، ولا يميزون بين ما أجمع عليه العلماء وتنازعوا فيسه ، ولا يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليـه وسلم في هذه المسائل ، ولا يفرقون بـين ما رغب فيه وما نهى عنــه ولم يسنه ، ولا يعرفون الأحاديث الصحيحة والضعيفة في هذا الباب ، بـل ولا يعرفون مذهبهم في هـذه المسائل ، ولا عندهم نقل عن الأمَّة الأربعة ، ولا العلماء المشهورين من أتباعهـم فيها قالوه وحكموا به ؛ بل مم فيه بمنزلة آحاد المتفقهة الطلبة الذين ينبغي لهم طلب علم هذه المسائل ؛ بل لا يجوز لأحدهم أن يفتى فيهـــا ، ولا بناظر ، ولا يصنف ؛ فضلا عن أن يحكم . ومعلوم أن من كان كذلك وحكم فيما ليس له الحكم فيمه كان حكمه محرما بالإجماع ؛ فكيف إذا حكم فيه اليس له فيه الحكم ، وحكم بخلاف الإجماع ؛ فإن الحاكم إذا حكم بغير اجتهاد ولا تقليد كان حكمه محرما بالإجماع .

الخامس عشر : أن القاضي يجب أن يكون مجتهـداً عنــد بعض

العلماء ، وعند بعضهم يجوز له التقليد للعلماء : وهؤلاء لو كانت هذه المسائل مما لهم فيه الحكم فهم لم يقلدوا فيما قالوه أحداً من أتمة المسلمين فضلا أن يكونوا فيه مجتهدين ؛ بل حكموا بغير اجتهاد ولا تقليد ، وهذا الحكم الباطل بالإجماع ، ولو كان على يهودي عشرة درام معينة . فكيف إذا حكموا على علماء المسلمين في الأحكام الكلية التي لاحكم لهم فيها بالإجماع .

السادس عشر: لو كان لهم فيها الحكم وقد حكموا بالكتاب والسنة والإجماع لم يكن لهم الحكم حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجته ، ويعذروا إليه ، وهل له جواب أم لا ؟ فإن العلماء تنازعوا فى الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب ؟ على قولين . ومن جوز الحكم عليه قال : هو باق على حجته تسمع إذا حضر . فأما العقوبات والحدود فلا يحكم فيها على غائب ، وهؤلاء حكموا على غائب في ذلك ، ولم يمكنوم من سماع كلامه والإدلاء بحجته ، وهذا لو كان على يهودي كان حكما باطلا بالإجماع . ولهذا كان جميع الناس أهل العلم والدين والعقل ينكرون مثل هذا الحكم ، ويعلمون أنه حكم بغير حق .

السابع عشر : أنه لوكان الحاكم خصما لشخص في حق من الحقوق لم يجز أن يحكم الحاكم على خصمه بإجماع المسلمين ، وكذلك « المسائل العلمية » إذا تنازع حاكم وغيره من العلماء في تفسير آية أو

حديث أو بعض مسائل العلم لم يكن للحاكم أن يحكم عليه بالإجماع ، فإنهما خصمان فيما تنازعا فيه ، والحاكم لا يحكم على خصمه بالإجماع .

الثامن عشر : أن هذه المسائل منقولة في كتب أهل العلم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، وهؤلاء حكموا فيها بخلاف مذاهب الأئمة والعلماء ولا الأربعة ولم يعرفوا مذاهب أعتهم ، ولا مذاهب غيرهم من الأئمة والعلماء ولا ما دلت عليه السنة والآثار . ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بالإجاع ، ومن ادعى منهم أن الذي حكم به هو قول العلماء فليكتب خطه بذلك ، وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع ونزاع وأدلة ذلك ليتبين أن الذي يقول بخلاف جواب المفتى قول باطل ؛ وإلا فقد علم أنهم حكموا بغير الحق ، وهذا باطل بالإجماع .

التاسع عشر: أنه لوكان أحدم عارفا بمذهبه لم يكن له أن يلزم علماء المسلمين بمذهبه، ولا يقول: يجب عليكم أنكم تفتون بمذهبي، وأنه أي مذهب خالف مذهبي كان باطلا؛ من غير استدلال على مذهبه بالكتاب والسنة. ولو قال: من خالف مذهبي فقوله مردود، ويجب منع المفتى به وحبسه لكان مردوداً عليه، وكان مستحقاً العقوبة على ذلك بالإجماع، فكيف إذا كان الذي حكم به ليس هو مذهب أحد من الأثمة الأربعة ؟! بل الذي أفتى به المفتى هو موافق للإجماع؛ وذن من أنكر قوله وخالف الإجماع.

الوجه العشرون: أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبا ، وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ . ومن منع عالماً من الإفتاء مطلقاً ، وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل : كان ذلك باطللا بالإجماع . فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع . فكيف إذا كان المفتى قد أجاب بما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول علماء أمته ؟؟.

الحادي والعشرون: أن المفتى لو أفتى فى المسائل الشرعية «مسائل الأحكام» بما هو أحد قولي علماء المسلمين، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة؛ دون القول الآخر: في أي باب كان ذلك: من مسائل البيوع، والنكاح، والطلاق، والحج، والزيارة، وغير ذلك: لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة؛ ولا أن يحكم بلزومه، ولا منعه من القول الآخر بالإجماع. فكيف إذا يحكم بلزومه، ولا منعه من القول الآخر بالإجماع. فكيف إذا بأجماع علما، وحكم بجبسه، فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين.

الثاني والعشرون: أن الحاكم لو ظن الإجماع فيما ليس فيه إجماع وألزم الناس بذلك القول لظنه أنه مجمع عليه ولم يستدل على ذلك بكتاب أو سنة وكان فيه نزاع لم يعلمه لكان مخطئا في إلزام الناس

بذلك بالإجماع ؛ إلا أن يدل عليه كتاب أو سنة .

الثالث والعشرون: أن الحاكم متى خالف نصا أو إجماعا نقض حكمه باتفاق الأئمة ، وحكم هؤلاء خالف النص والإجماع من وجوء كثيرة فهو مستحق للنقض بالإجماع .

الرابع والعشرون: أن هذا الحكم وأمثاله هو مثل ما تقدم من الحاسم مرة بعد مرة في بعض ما هو في نظير هذه القضية ، وكل واحد من تلك الأحكام باطل بالإجماع من وجوه كثيرة: فكذلك هذا.

الحامس والعشرون: أن هذه الأحكام مع أنها باطلة بالإجماع فإنها مثيرة للفتن ، مفرقة بين قلوب الأمة ، متضمنة للعدوان على المسلمين، وعلى ولاة أمورهم ، مؤذية لهم ، جالبة للفتن بين المسلمين . والحكم عا أنزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة ، والحكم بغير ما أنزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة . فيجب نقضه بالإجاع .

السادس والعشرون: أن ما يحصل به أذى للمسلمين إذا كان مما أمر الله به ورسوله كانوا مطيعين فى ذلك لله ورسوله ، وأجرم فيه على الله ، كالجهاد . أما إذا كان الذي يؤذيهم مما لم يأمر به الله ولا رسوله وجب رده بالإجماع . ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة أمورم ،

وهي مخالفة للسنة والإجماع : فيجب ردها بالإجماع .

السابع والعشرون: أنهم قالوا: إن هذا المفتى ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء والأعّـة الكبار. وقولهم هو الباطل عند العلماء والأعّة الكبار. ومن ادعى أن قول العلماء والأعّة الكبار كان قوله وحكمه به باطلا الكبار هو الباطل عند العلماء والأعّة الكباركان قوله وحكمه به باطلا بالإجماع. فإن هذه الفتيا هي قول العلماء والأعّة الكبار: فيها قول مالك وغيره من الأعّة الكبار. والقول الآخر ليس للعلماء والأعّة الكبار قول إلا ما ذكر فيها، وما ذكروه لا يعرف عن أحد من العلماء والأعّه الكبار.

الثامن والعشرون: أنهم قالوا يمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأثمة الأربعة وغيرهم من أثمة المسلمين. والحكم به باطل بالإجماع؛ فإن الأثمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك. فأما ما وافق قول بعض الحجهدين في « مسائل الاجتهاد » فإنه لا ينقض لأجل مخالفته قول الأربعة ، وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتى به المفتى بالإجماع؛ بل الفتيا أبسر ؛ فإن الحاكم يلزم ، والمفتى لا يلزم. فما سوغ الأثمة الأربعة للحاكم أن يحكم به فهم بسوغون للمفتى أن يفتى به بطريق الأولى والأحرى ، ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين. فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أئمة المسلمين . فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أئمة المسلمين . فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أئمة المسلمين .

فهو باطل بالإجماع .

التاسع والعشرون: أن جميع المذاهب فيها أقوال قالها بعض أهلها ليست قولاً لصاحب المذهب، وفيها جميعها ما هو مخالف لقول الأربعة، وم يحكون ذلك قولا في المذهب، ولا يحكمون ببطلانه إلا بالحجة؛ لاسيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم ما يقتضي ذلك، كما يفعله أنباعهم في كثير من المسائل. والجيب قد ذكر من كلام الأئمة الأربعة ومن قبلهم من يعظمونهم من العلماء من وكلام من تقدمهم ما يعرف به أقوال علماء المسلمين. فإبطال القول لمجرد مخالفته للأربعة هو مخالف لأقوال الأربعة ، ولأنباع الأئمة الأربعة : فهو باطل بالإجماع .

الوجه الموفى ثلاثين: أنما أنكروه فى مسائل الزيارة ومسائل الطلاق من فتاوى المفتى المدلول ليس فيها شيء يخرج عن المذاهب الأربعة ؛ بل إما أن يكون ما أفتى به قول جميع أهل المذاهب الأربعة للمألة « مسألة الزيارة » فإن الذي قاله هو قول جميع أهل المذاهب الأربعة ؛ بل وقول جميع علماء المسلمين قد قول جميع أهل المذاهب الأربعة ؛ بل وقول جميع علماء المسلمين قد ذكروا ما أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه وإما أن يكون ما أفتى به فيها قول بعض المنتسبين إليهم « كمسائل الطلاق » فيها قول بعض الأربعة ، أو بعض المنتسبين إليهم « كمسائل الطلاق » فيها قول مسائل اللولة ، والمفتى

المذكور لم يفت فيها إلا بما قاله بعضهم ، وما يمكن الإفتاء فيها إلا بدلك . ومن أنكر مالا يعلمه وحكم بلا علم وخالف النص والإجماع كان حكمه باطلا بالإجماع .

الحادي والثلاثون : أن قولهم : يحبس إذا لم يمتنع من ذلك ، ويشهر أمره ؛ ليتحفظ الناس من الاقتداء به . وإنما يستحق ذلك من أظهر البدعة في دين المسلمين ، واستحبها ، ودعا إليها الناس ، وحسكم بعقوبة من أمر بالسنة ودعا إليها ، والسفر إلى زيارة القبور هي البدعة التي لم يستحبها أحد من أمَّة المسلمين . وكذلك جعل زيارة القبور جنساً واحداً لايفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية خطأ باتفاق المسلمين . وكذلك التسوية بين « الزيارة النبوية الشرعية » التي يسافر فيهــا المسلمون إلى مسجد رسول الله صــلى الله عليه وســلم وبين السفر إلى زيارة قبر غميره : كل ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولإجماع أمت. فمن أمر بذلك كان أحق بالنع ، وبشهر خطأه ؛ ليتحفظ الناس من الاقتداء بــه : أولى ممن أفتى بالسنة والإجماع ؛ مع أن الله سبحانه هو الفاعــل لذلك ، فهو الذي يظهر خطأ هؤلاء في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الزمان وما بعده من الأزمنة ، كما فعله في سائر من ابتدع في الدين ، وخالف شريعة سيد المرسلين . فإن المفتى ذكر في الجواب ما اتفق المسلمون عــلى استحبابه

وما انفقواعلى النهى عنه . وما تنازعوا فيه ، ولم ينه عن الزيارة مطلقاً ؛ لا لفظاً ، ولا معنى . والإجماع الذي ذكروه هو موافق لما ذكره لا مخالف له . فالزيارة التى أجمع المسلمون عليها هو من أعظم القائلين باستحبابها ، لا يجعل المستحب مسمى الزيارة ويسوى بين دين الرحمن ودين الشيطان ، كما فعل هؤلاء ، وأنكروا على من فرق بين دين دين الرحمن ، ودين الشيطان .

الثاني والثلاثون: أن قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف لإجماع المسلمين ، وإنما هو دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم ، وما أمروا لا ليعبدوا إلها واحداً ، لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : • أحلوا لهم الحرام ، وحرموا عليهم الحلال : فأطاعوه ، فكانت تلك عبادتهم إيام » . والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى الله والرسول ، وهؤلاء لم يردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول ؛ بل حكموا برده بقولهم ، وهذا باطل بإجماع المسلمين .

وأيضا فحسكموا بقول ثالث خلاف قولي علماء المسلمين فحرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين ، وهذا باطل بإجماع المسلمين .

الثالث والثلاثون: أن كلامهم تضمن الاعتراف بأن ما أفتى بسه المفتى هو قول بعض علماء المسلمين. وحينئذ فما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الله والرسول، ولا يحكم فيه إلا كتاب الله أو سنة نبيه، وهؤلاء حكموا فيما تنازع فيه المسلمون بغير كتاب الله ولا سنة رسوله. ومثل هذا الحكم باطل بإجماع المسلمين. وهذا لوكان ما أفتى بسه قول بعضهم، فكيف وهو ذكر القولين اللذين انفق المسلمون عليهما. والقول الذي أنكروه هو قول الأئمة الكبار وقولهم لم ينقله أحد من الأئمة الكبار ولا الصغار ؟؟!

الرابع والثلاثون: أنه لو قدر أن المفتى أفتى بالخطأ فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة، فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه، ويجاب عما احتج به، فإنه لابد من ذكر الدليل، والجواب، عن المعارض؛ وإلا فإذا كان مع هذا حجة ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدها إلا بمرجح، وهؤلاء لم يفعلوا شيئاً من ذلك، فلو كان المفتى مخطئا لم يقيموا عليه، فكيف إذا كان هو المصيب وم المخطئون ؟! فحكم مثل هؤلاء الحكام باطل بالإجماع.

الخامس والثلاثون: أن المفتى إذا تبينت له الأدلة الشرعية فإن تبين له الصواب وإلا كان له أسوة أمثاله من العاماء الذين يقولون قولا مرجوحا. ومعلوم أن هؤلاء يستحقون العقوبة والحبس والمناح

عن الفتيا مطلقاً بإجماع المسلمين ، وهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين .

السادس والثلاثون: أن إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب والسنة حرام بإجماع المسلمين، والحكم به باطل بإجماع المسلمين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه بكتاب الله ولا سنة رسوله، ولا أجابوا عن حجة من احتج بالكتاب والسنة، ومثل هذا الإلزام والحكم به باطل بالإجماع.

السابع والثلاثون: أن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدم إحداث قول ثالث، بل القول الثالث يكون مخالفاً لإجماعهم. والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة عملي قولين : هل هو حرام ، أو جائز غير مستحب . فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع ، وليس من علماء المسلمين من قال يستحب السفر لزيارة القبور ، ولا يستحب إلى المساجد، بل السفر إلى المساجد قد نقل عن بعضهم أنه قال مستحب يجب بالنذر ، وأما السفر إلى متفقون على أن الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور؛ فإن زيارة الأنبياء والصالحين حيث كانت مشروعة فــــلا تشرع في اليوم والليلة خمس مرات ، والمسجد مشروع إنيانه في اليوم والليلة خمس مرات ، فإتيانه أولى من إنيانها بالإجماع . الثامن والثلاثون: أن إنيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصد ذلك والسفر لذلك أولى من إنيان قبره لو كانت الحجرة مفتوحة والسفر إليه بإجماع المسلمين. فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده في اليوم والليلة خمس مرات، والحجرة إلى جانب المسجد لم يدخلها أحد منهم ، لأنهم قد علموا أنه نهام أن يتخذوا القبور مساجد، وأن يتخذوا قبره عيداً، أو وثناً. وأنه قال لهم: « صلوا على حيثها كنتم ». وكذلك قد علموا أن صلانهم وسلامهم عليه في المسجد أولى من عند قرره . وكل من يسافر للزيارة فسفره إنما يكون إلى المسجد ، سواه قصد ذلك أو لم يقصده والسفر إلى المسجد مستحب بالنص والإجماع .

والجيب قد ذكر في الجواب الزيارة المجمع عليها ، والمتنازع فيها وهؤلاء أعرضوا عن الأمر بما أمر الله به ورسوله وعلماء أمته ، وعن استحباب ما أحبه الله ورسوله وجيع علماء أمته ، وفهموا من كلام العلماء ما يقصدوه ؛ فإن القاضي عياض الذي حكى ألفاظه قد صرح بما صرح به إمامه وجمهور أصحابه : أنه لا يجوز السفر إلى غير المساجد الثلاثة وهو لم يذكر استحباب قصد القبر ؛ دون المسجد ؛ بل ذكر ما نقله عن العلماء في فضل زيارة الرسول ما بين به مراده ، وذكر عن مالك أنه كره أن يقف بعد السلام ، وهذا كراهته لزيارة أكثر العامة . وهؤلاء

جعلوا مسمى الزيارة مستحباً ، وأنكروا على من فصل بين الزيارة الشرعية والبدعية . وذكر أن أهل المدينة يكره لهم الوقوف عند القبر ، وإن قصدوا مجرد السلام ؛ إلا عند السفر . وذكر أيضاً أنــه يستحب قصد المسجد . وأن هـذا لم يزل المسلمون يفعلونه فقال « فصل في حـم زيارة قـبره »: وزيارة قبره سنة بين المسلمين مجمع عليها ، وفضيلة مرغب فيها . قال : وكره مالك أن يقال : زرنا قبر النبي صلى الله عليــه وســـلم . ثم قال : ﴿ وَقَالَ إِسَحَاقَ بِنَ إِبِرَاهِيمَ الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينــة ، والقصــد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: التبرك برؤيـة روضته، ومنبره، وقبره، ومجلسه، وملامس بدیه، ومواطئ قدمیه، والعمود الذي كان يستند عليــه وينزل جبرائيل بالوحى فيــه عليـه، وبمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين والاعتبار مذلك كله.

فقد بين أن الإجاع الذي حكوه يتضمن قصد الصلاة في مسجده وأن القبر من جملة آثاره . وهؤلاء زعموا أنه حكى الإجاع على السفر إلى مجرد القبر ؛ وهو لم يذكر ذلك ، ولا ما يدل عليه ، بل ذكر خلاف ذلك من وجوه . وهؤلاء أخطأوا عليه فيما نقله ، ولم يعرفوا ما في ذلك من السنة والإجاع ، وهذا الحكم باطل بالإجاع .

الوجه التاسع والثلاثون : أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أُفتى فى عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه· وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون : لم يجز منعه من الفتيا مطلقاً ؛ بل ببين له خطؤه فيها خالف فيه . فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدم من علماء المسلمين من هو كذلك . فابن عباس رضي الله عنها كان يقول في « المتعة والصرف » بخــ اللف السنة الصحيحة ، وقد أنكر عليه الصحابة ذلك ، ولم يمنعوم من الفتيا مطلقاً بل بينوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخالفة لقوله ، فعلي رضى الله عنــه روى له عن النبي صــلى الله عليـه وســلم أنــه حرم المتعة ، وأبو سعيد الحدرى رضي الله عنه وغير. رووا له تحريمه لربا الفضل ، ولم يردوا فتياه لمجرد قولهم وحكمهم ويمنعوه من الفتيا مطلقاً ومثل هذاكثير. فالمنع العام حكم بغير ما أنزل الله، وهو باطل بانفاق المسلمين . لو كان مانازءوه فيه مخالفاً للسنة ، فكيف إذا كانت معـه؛ بل ومعه إجماع علماء المسلمين فيها أنكروه من مسائل الزيارة ، وهذا مما يبين أن هذا الحكم من أبطل حكم في الإسلام ومن أعظم التغيير لدين الإسلام بإجاع المسلمين.

الوجه الموفى أربعين: أن هذه المسائل يعرفها علماء المسلمين من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى هذا الوقت؛ فإن جميع المسلمين

يحتاجون إليها، فيمتنع أن يعرف بعض الناس فيها الحق دون السلف والأئمة . والجيب قد صنف فيها مجلدات : بين فيها أقوال الصحابة وأفعالهم ، وأقوال علماء المسلمين : ما أجمعوا عليه ، وما تنازعوا فيه ، وبين الأحاديث النبوية صحيحها وضعيفها ، وكلام العلماء فيها . وبين خطأ من نازعه ممن صنف في ذلك ، وبسط القول في ذلك . وهؤلاء لو كانوا قد قالوا ببعض أقاويل العلماء ، فلم يأتوا عليه بحجة ؛ فكيف وقد قالوا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع علماء المسلمين : في مثل هذا الأمر العظيم الذي قد بينه الرسول لأمته وعرف ذلك علماء أمته قرناً بعد قرن إلى هذا الزمان ، ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بإجماع المسلمين .

الوجه الحادي والأربعون: أنهم لو قالوا ببعض أقوال العلماء فظنوا أنه لا تنازع فيه كانوا عدداً ، مثل من يظن: أن السنة للزائر أن يقف عند القبر ويستقبله ويسلم عليه ، وقد يظن ذلك إجماعا ، وهو غالط ؛ فإن من العلماء من لم يستحب استقبال القبلة ومنهم من لم يستحب الوقوف عند القبر ، كما قد بين النقل عنهم في مواضعه وأما هؤلاء فحكموا بقول لم يقله أحد من علماء المسلمين ، وذلك باطل بالإجماع .

الثانى والأربعون : أن ما قالوه لو قاله مفت لوجب الإنكار عليــه

ومنعه وحبسه إن لم ينته عن الإفتاء به ؛ لأنه مخالف للسنة والإجاع ، فكيف إذا قاله حاكم يلزم الناس به؟! وهو أولى بالمنع والعقوبة على ذلك كأهل البدع : من الخوارج ، والرافضة ، وغيرهم والذين يبتدعون بدعة يلزمون بها الناس ، ويعادون من خالفهم فيها ، ويستحلون عقوبته . والبدع المتضمنة للشرك ، واتخاذ القبور أوثاناً ، والحج إليها ، ودعاء غير الله ، وعبادته : من بدع الخوارج ، والروافض والله أعلم . والحمد لله وحده . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

## وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه:



## وحسبنا الله ونعم الوكيل (١)

الحمد الله نستعينه ونستغفره ، ونعـوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ، مــلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليا .

أما بعد ، يقول أحمد بن تيمية : إننى لما علمت مقصود ولي الأمر السلطان \_ أيده الله وسدده فيما رسم به \_ كتبت إذ ذاك كلاما مختصرا ، لأن الحاضر استعجل بالجواب . وهذا فيه شرح الحال أبضا مختصراً ، وإن رسم ولي الأمر أيده الله وسدده ، أحضرت له كتباً كثيرة من كتب المسلمين \_ قديما وحديثا \_ ما فيه كلام النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) « الجواب الباهر في زوار المقابر »

وسلم والصحابة والتابعين ، وكلام أئمة المسلمين الأربعة ، وغير الأربعة وأتباع الأربعة ، مما يوافق ما كتبت في الفتيا ؛ فإن الفتيا مختصرة ، لا تحتمل البسط . ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك ؛ لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ، ولا عن التابعين ، ولا عن أئمة المسلمين : لا الأربعة ، ولا غيره .

وإنما خالف ذلك من يتكلم بلا علم ، وليس معــه بما يقوله نقل ٠ لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أمَّة المسلمين ، ولا يمكنه أن يحضر كتابا من الكتب المعتمدة عن أمَّة المسلمين بما يقوله ؛ ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون في زيارة قبر النبي صلى الله عليــه وسلم وغيره . وأنا خطى موجود بما أفتیت به ، وعندی مثل هــذاكثیركتبته بخطی ، ویعرض على جميع من ينسب إلى العلم شرقًا وغربًا ، فمن قال إن عنــــده علماً يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مبسوط ، يعرف فيه من قال هــذا القول قبله ، وما حجتهم في ذلك ؟ وبعــد ذلك فولي الأمر السلطان أبــد. الله إذا رأى ماكتبته وماكتبه غيرى فأنا أعلم أن الحق ظاهم مثل الشمس : يعرف أقل غلمان السلطان ، الذي ما رؤى في هذه الأزمان سلطان مثله ، زاده الله علماً وتسديدا وتأبيــداً . فالحق يعرفه كل أحد ، فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا بشتبه بغيره على العارف كما لا يشتبه الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد . والله تعالى أوضح الحجة ، وأبان المحجة ، بمحمد خاتم المرسلين · وأفضل النبين ، وخير خلق الله أجمعين . فالعلماء ورثة الأنبياء عليهم بيان ماجاء به الرسول ورد ما يخالفه .

فيجب أن بعرف « أولاً » ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث المكذوبة كثيرة ، وبعض المنتسبين إلى العلم قد صنف فى هذه المسألة وما بشبهها مصنفا ذكر فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ألوانا بغتر بها الجاهلون . وهو لم يتعمد الكذب ؛ بل هو محب للرسول صلى الله عليه وسلم معظم له ، لكن لا خبرة له بالتمييز بين الصدق والكذب ، فإذا وجد بعض المصنفين في فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة اعتقده صحيحا وبنى عليه ، وبكون ذلك الحديث ضعيفا ، بل كذبا عند أهل المعرفة بسنته صلى الله عليه وسلم .

مم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله ، فإنه يحتاج أن يفهم مراده ، ويفقه ما قاله ، ويجمع بين الأحاديث ، ويضم كل شكل إلى شكله ، فيجمع بسين ما جمع الله بينه ورسوله ، ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله . فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون ، ويجب تلقيه وقبوله ، وبه ساد أمّة المسلمين كالأربعة وغيرهم المسلمون ، ويجب تلقيه وقبوله ، وبه ساد أمّة المسلمين كالأربعة وغيرهم

رضي الله عنهم أجمعين .

وولي الأمر سلطان المسلمين أيده الله وسدده هو أحق الناس بنصر دين الإسلام، وما جاء به الرسول عليه السلام، وزجر من يخالف ذلك وبتكلم في الدين بلا علم، ويأمر بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يسعى في إطفاء دينه إما جهلا وإما هوى. وقد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذين الوصفين فقال تعالى: ( وَالنَّجْمِإِذَاهَوَىٰ \* مَاضَلَ صَاحِبُكُووَمَاغُوىٰ \* وَمَاينطِقُ عَنِ الْمُوكَٰ \* إِنْهُو لِللهُ وَلَا يَعْلَى عَنِ الذين يخالفونه: إلا وَيُعْلَقُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَاتَهُوى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ اللهُ كَنَى )

ويخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأعة المسلمين ويخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأعة المسلمين

ويخالفون شريعته وماكان عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين الذين يعرفون سنته ومقاصده ، ويتحرون متابعته صلى الله عليه وسلم ، بحسب جهده ، رضي الله عنهم أجمعين .

فولي الأمر السلطان أعزه الله إذا تبين له الأمر فهو صاحب السيف الذي هو أولى النياس بوجوب الجهاد في سبيل الله باليد ، لتكون كله الله ، ويبين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن مجمداً رسول الله ، وتظهر حقيقة التوحيد ، ورسالة الرسول الذي جعله الله أفضل الرسل وخاتمهم ، ويظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به ، والنور الذي أوحى إليه ، ويصان ذلك

عن ما يخلطه به أهل الجهل والكذب الذين يكذبون على الله ورسوله، ويجهلون دينه ويحدثون في دينه من البدع ما يضاهي بدع المشركين، وينتقصون شريعته وسنته وما بعث به من التوحيد، ففي تنقيص دينه وسنته وشريعته من التنقص له والطعن عليه ما يستحق فاعله عقوبة مثله.

فولاة أمور المسلمين أحق بنصر الله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، وإعلاء دين الله ، وإظهار شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل الشرائع التي بعث الله بها خاتم المرسلين وأفضل النبيين ، وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لاشريك له ، وأن يعبد بما أمر وشرع ، لا يعبد بالأهواء والبدع . وما من الله به علي ولاة الأمر ، وما أنعم الله به عليهم في الدنيا ، وما يرجونه من نعمة الله في الآخرة إنحا هو بانباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ، ونصر ماجاء به من الحق .

وقد طلب ولي الأمر أيده الله وسدده المقصود بما كتبته . والمقصود طاعة الله عن وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً . ولا تكون العبادة إلا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماأوجبه الله تعالى ، كالصلوات الحمس ، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت ؛ أو ندب إليه كقيام الليل ،

والسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمسجد الأفصى للصلاة فيها والقراءة والذكر والاعتكاف وغير ذلك ، مع ما فى ذلك من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والحروج منه وفى الصلاة ، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيا كان بفعل فى المساجد ، وفي زيارة القبور ، وغير ذلك . فإن الدين هو طاعته فيا أم ، والاقتداء به فيا سنه لأمته . فلا نتجاوز سنته فيا فعله فى عبادته : مثل الذهاب إلى مسجد قباء ، والصلاة فيه ، وزيارة شهداء أحد ، وقبور أهل البقيع .

فأما ما لا يحسه الله ورسوله ولا هو مستحب فهدا ليس من العبادات والطاعات التى يتقرب بها إلى الله عن وجل : كعبادات أهل البدع من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهام ؛ فإن لحم عبادات ما أنزل الله بها كتابا ، ولا بعث بها رسولا ؛ مثل عبادات المخلوقين ، ما أنزل الله بها كتابا ، ولا بعث بها رسولا ؛ مثل عبادات المخلوقين ، كعبادات الكواكب ، أو الملائكة ، أو الأنبياء ، أو عبادة النائيل التى صورت على صوره ، كما نفعله النصارى في كنائسهم ، يقولون إنهم بستشفعون بهم . وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : « خير الحكلام كلام الله ، وخير الحدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » . أي ما كان بدعة في الشرع ، وقد بكون مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمي بدعة كقول عمر رضي

الله عنه فى قيام رمضان لما جمعهم على قارئ واحد فقال: نعمت البدعة هذه ، والتى ينامون عنها أفضل . وقيام رمضان قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه » . وكانوا على عهده صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا متفرقين ، يصلي الرجل وحده ، ويصلي الرجل ومعه جماعة جماعة . وقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مرة بعد مرة . وقال: « إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة » . لكن لم يداوم على الجماعة كالصلوات الحس ، خشية أن يفرض عليهم ، فلما مات أمنوا زيادة الفرض فجمعهم عمر على أبى بن كعب .

والنبى صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا ، ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهراً ، ونوالي من يواليه ، ونعادي من يعاديه . ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم . ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمناً ولا سعيداً ناجياً من العنداب إلا من آمن به وانبعه باطنا وظاهراً . ولا وسيلة يتوسل إلى الله عن وجل بها إلا الإيمان به وطاعته . وهو أفضل الأولين والآخرين ، وخاتم النبيين ، والخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها على سائر والخيوس بوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها على سائر النبيين ، صاحب المقام المحمود ، واللواء المعقود ، لواء الحمد ، آدم فمن

دونه تحت لوائه . وهو أول من يستفتح باب الجنة ، فيقول الخازن : من أنت ؟ فيقول : أنا محمد . فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك . وقد فرض على أمته فرائض ، وسن لهم سننا مستحبة ، فالحج إلى بيت الله فرض ، والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيها والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب بانفاق المسلمين . وإذا أتى مسجده فإنه يسلم عليه ، ويصلى عليه . ويسلم عليه في الصلاة ، ويصلى عليه فيها ، فإن الله بقول : ( إِنَّ الله وَمَلَيْكَ مَلَيْكِ كَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِّ يَكَانَّهُ الله عليه مرة صلى الله عليه عشراً ، ومن سلم عليه سلم الله عليه عشراً .

وطلب الوسيلة له كما ثبت في الصحيح أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي فإنه من صلى على مرة صلى الله علي بها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاءتي يوم القيامة » رواه مسلم . وروى البخارى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال حين بسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعشه مقاما محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميصاد :

قبره المكرم جائز لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » .

وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها فإن الله يوصل صلانه وسلامه إليه ، لما في السنن عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ أَكْثُرُوا عَلَيْ مِنَ الصَّلَاةِ يُومُ الجُمَّعَةُ وَلَيْلَةً الجمعة فإن صلاتكم معروضة على . قالوا : وَكَيْفُ نَعْرَضُ صَلَاتِنَا عَلَيْكُ وقد أرمت ؟ \_ أى صرت رميا \_ قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء ، . ولهذا قال صلى الله عليــه وسلم : « لا تتخذوا قبرى عيدا ، وصلواعلي حيث ماكنتم فإن صلاتكم تبلغني ، . رواه أبو داود وغير. . فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من القريب . وفي النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام » . وقــد أمرنا الله أن نصلي عليه ، وشرع ذلك لنا في كل ملاة أن نثني على الله بالتحيات ثم نقول : « السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركانه » . وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها . وكذلك إذا صلينا عليـه فقلنا : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » .

وكان المسلمون على عهد. وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يصلون

فى مسجده ، ويسلمون عليه فى الصلاة ، وكذلك يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد ، وإذا خرجوا منه ، ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المكرم ، ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعله بعض الحجاج \_ بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء ، بل كرهوا رفع الصوت في مسجده ، وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما فى مسجده ورآهما غريبين فقال : أما علمتما أن الأصوات لا ترفع فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لو أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا . وعذرها بالجهل فلم يعاقبهما .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم لما مات دفن فى حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي وحجر نسائه فى شرقي المسجد وقبليه ، لم يكن شيء من ذلك داخلافى المسجد، واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة. ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد، وأدخلت فيه الحجرة للضرورة ؛ فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشترى الحجر من ملاكها ورئة أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فإنهن كن قد توفين كلهن رضي الله عنهن ، فأمره أن يشترى الحجر وبزيدها فى المسجد، فهدمها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة على حالها وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبى صلى

الله عليه وسلم لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين كانت عائشة في الحياة ، وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة ، فإنها توفيت في خلافة معاوية ، ثم ولى ابنه يزبد ، ثم ابن الزبير في الفتنة ، ثم عبد الملك بن مروان ، ثم ابنه الوليد ، وكانت ولايته بعد ثمانين من الهجرة وقد مات عامة الصحابة ، قيل إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فإنه آخر من مات بها في سنة ثمان وسبعين قبل إدخال الحجرة بعشر سنين .

ففي حياة عائشة \_ رضي الله عنها \_ كان الناس يحلون الماس الساع الحديث ، ولاستفتائها ، وزيارتها ، من غير أن يكون إذا دخل أحد بذهب إلى القبر المكرم ، لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك \_ بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهن ، وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفة ، مبطوحة ببطحاء العرصة . وقد اختلف هل كانت مسنمة أو مسطحة ، والذي في البخاري أنها مسنمة . قال سفيان التمار إنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما \_ ولكن كان الداخل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : « ما من أحد يسلم على إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ، وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة . وهذا السلام هو القريب الذي برد النبي صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم الطلق

الذى يفعل خارج الحجرة وفى كل مكان فهو مثل السلام عليه فى الصلاة وذلك مثل الصلاة عليه . والله هو الذى يصلى على من يصلى عليه مرة عشراً . فهذا هو الذى أمر به المسلمون خصوصا للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ بخلاف السلام عليه عند قبره فإن هذا قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين ، فإن كل مؤمن بسلم عليه عند قبره كما يسلم عليه في الحياة عند اللقاء . وأما الصلاة والسلام فى كل مكان والصلاة على التعيين فهذا إنما أمر به في حق النبى صلى الله عليه وسلم ، فهو الذي أمر الله العباد أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما . صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما .

فحجر نسائه كانت خارجة عن المسجد شرقيه وقبليه ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « ما بسين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة ، هذا لفظ الصحيحين ولفظ « قبري ، ليس فى الصحيح فإنه حينئذ لم يكن قبر .

ومسجده إنما فضل به صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بناه وأسسه على التقوى. وقد ثبت فى الصحيحين. عنه أنه قال: « صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام». وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه عائة ألف صلاة، هكذا روى أحمد والنسائى وغيرها

بإسناد جيد. والمسجد الحرام هو فضل به وبإيراهيم الخليل ، فإن إبراهيم الخليل بني البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره تعالى، ولم يوجبه على الناس ولهذا لم يكن الحج فرضاً في أول الإسلام، وإنما فرض في آخر الأمر. والصحيح أنه إنما فرض سنة نزلت آل عمران لما وف أهل نجران سنة تسع أو عشر . ومن قال : في سنة ست فإنما استدل بقوله تعالى : ( وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّوا لَكُمْرَةَ لِلَّهِ ) فإن هذه نزلت علم الحديبية بانفاق الناس، لكن هذه الآية فيها الأمر بإتمامــه بعد الشروع فيه ، ليس فيها إيجــاب ابتداء به ، فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل ودعاء الناس إلى حجه ، وصارت له فضيلة ثانية فإن محمداً صلى الله عليـــه وســـلم هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم . وهو الذي أوجب حجمه على كل مستطيع. وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها فعبد الله فيه بسبب محمد صلى الله عليه وسلم أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك ، وأعظم مماكان يعبد، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم .

ولما مات دفن فى حجرة عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر ما فعلوا . قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً . وفى صحيح

مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس : ﴿ إِن مِن كَانَ قَبِلُكُمْ كَانُـوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك » . وفي صحيح مسلم أيضاً أنه قال : « لا تجلسوا عـلى القبور ولا تصلوا إليها » . فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ، وعن الصلاة إليها ، ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، لأن هذا كان هو أول أسباب الشرك في قوم نُوح ، قال الله تعالى عنهم : ﴿ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُرُ وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُواعًا وَلَايَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا \* وَقَدْأَضَلُّواْ كَثِيرًا ﴾ قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبوره ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم عبدوه . فهو صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه المشركون وأهل الكتاب ، فنهام عن آنخاذ القبور مساجد ، وعن الصلاة إليها لئلا يتشبهوا بالكفار ، كما نهمام عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يتشبهوا بالكفار .

ولهذا لما أدخلت الحجرة فى مسجده المفضل فى خلافة الوليد بن عبد الملك \_ كما تقدم \_ بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه لئلا يصلى أحد إلى قبره الكريم صلى الله عليه وسلم . وفى موطأ مالك عنه أنه قال : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقــد استجاب الله دعوته فــلم يتخـذ ولله الحمد وثناً ، كما اتخذ قبر غيره ، بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة . وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحداً من أن يدخل إليه ليدءو عنده ، ولا يصلي عنده ، ولا غير ذلك مما يفعل عنه قبر غيره . لكن من الجهال من يصلى إلى حجرته ، أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهى عنه ، وهذا إنما يفعل خارجا عن حجرته لا عند قبره . وإلا فهو ولله الحمد استجاب الله دعوته فلم يمكن أحـدا قط أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ قبره وثناً ، فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ماكان أحد يدخل إلا لأجلها ، ولم تكن تمكن أحدا أن يفعل عنـــد قبره شيئًا مما نهى عنــه ، وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبني عليها حائط آخر .كل ذلك صيانة له مسلى الله عليــه وسلم أن يتخذ بيته عيداً وقبره وثنـاً ، وإلا فمعــلوم أن أهل المدينــة كلهــم مسلمون ، ولا يأتى إلى هناك إلا مسلم ، وكلهم معظمون للرسول صلى الله عليــه وسلم ، وقبور آماد أمته في البـــلاد معظمة . فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم ، بل فعلوم لئلا يتخذ وثنا يعبد ، ولا يتخذ بيته عيداً . ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم . والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء \_ وهو الرمل الغليظ \_ ليس عليه حجارة ولا خشب ، ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره .

وهو صلى الله عليـه وســلم إنما نهى عن ذلك ســداً للذربعة . كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ، لئلا بفضى ذلك إلى الشرك . ودعا الله عن وجل أن لا يتخذ قبر. وثنا يعبد؛ فاستجاب الله دعاء ملى الله عليه وسلم ، فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد فإن أحداً لا يدخل عند قبره ألبتة ، فإن من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة بعث الله نبيا ينهي عنها . وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لانبي بعده ، فعصم الله أمتـه أن تجتمع عــلى ضلالة ، وعصم قبرم المكرم أن يتخــذ وثنا ، فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل لم يكن بعده ني ينهي عن ذلك ، وكان الذين يفعلون ذلك قهد غلبوا الأمة ، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا نزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم ولا من خذلهــم إلى يوم القيامة ، فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبور غيره صلى الله عليه وسلم .

## فهـــــل

قد ذكرت فيه كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره \_ كا بذكره أممّـة المسلمين في مناسك الحج \_ عمل صالح

مستحب. وقد ذكرت في عدة « مناسك الحجج » السنة في ذلك ، وكيف يسلم عليه ، وهل يستقبل الحجرة ، أم القبلة ؟ على قولين ، فالأكثرون يقولون : بستقبل الحجرة ، كالك والشافعي وأحمد . وأبو حنيفة يقول : يستقبل القبلة و يجعل الحجرة عن بساره في قول ، وخلفه في قول ، لأن الحجرة المكرمة لماكانت خارجة عن المسجد وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم وبستدبر القبلة ، كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد . بل كان إن استقبل القبلة صارت عن يساره ، وحينتذ فإن كانوا يستقبلونه ويستدبرون القبلة صارت عن يساره ، وحينتذ فإن كانوا يستقبلون القبلة حينتذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح .

والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب باتفاق أغمة المسلمين ، لم يقل أحد من أغة المسلمين إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة . ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده ، وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره صلى الله عليه وسلم ، بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهى عن ذلك ، ولا نهى عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور ؛ بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع وشهداء أحد ، وبعلم أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع وشهداء أحد ، وبعلم أصحابه

إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم : « السلام عليكم أهـل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهــم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدم ، واغفر لنا ولهم ي . وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى ؛ لكن رسول الله صلى الله عليـه وســـام له خاصية ليست لغيره من الأنبياء والصالحين، وهو أنا أمرنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه في كل صلاة ، ويتأكد ذلك في الصلاة ، وعند الأذان ، وسائر الأدعيـة ، وأن نصــلي ونسلم عليه عند دخول المسجد \_\_ مسجده وغير مسجده \_\_ وعنــد الخروج منه ، فكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلي فيــه ويسلم عليــه فى الملاة . والسفر إلى مسجده مشروع ، لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره حتى كره مالك رحمه الله أن يقال : زرت قبر النبي صلى الله عليه وســـلم ؛ لأن المقصود الشرعي بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم ، وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل الوجوء في الصلاة في مسجده وغير مسجده ، وعند سماع الأذان ، وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء ، فإنه ( أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) .

ولهذا يسلم المصلى عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين ، فيقول : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

وبركاته · السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ويصلي عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه . وأما غيره فليس عنده مسجد بستحب السفر إلى مسجده ، وإنما يشرع أن يزار قـبره كما شرعت زيارة القبور . وأما هو صلى الله علـيه وسلم فشرع السفر إلى مسجده ونهى عما يوم أنه سفر إلى غير المساجد الثلاثة :

ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية الـتي سنها رسول الله صـلي الله عليه وسلم ، وبين الزيارة البدعية التي لم يشرعها بل نهي عنها ، مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ، والصلاة إلى القبر ، واتخاذه وثنا . وقد ثبت عنه في الصحيحــين أنه قال : ﴿ لا تشــد الرحال إلا إلى ثلاثـة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هـذا، والمسجد الأقصى » . حتى إن أبا هريرة سافر إلى الطور الذي كلم الله عليــه موسى بن عمران عليه الســــلام فقال له بصرة بن أبي بصــرة الغفاري : لو أدركنك قبل أن تخرج لما خرجت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي هـذا ، ومسجد بيت المقدس ، فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف؛ والمسجد الحرام مختص بالطواف لا يطاف بغير. .

وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر

كان ذلك من أفضل الأعمال ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت خطوانه إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ؛ والعبـــد فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة ؛ والملائكة نصلي على أحــدكم ما دام فى مصلاء الذي صلى فيه: اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه . ما لم يحدث يم. ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس، أو سافر إلى مسجد قباء من بـلد بعيد لم يكن هــذا مشروعاً بانفاق الأمُّة الأربعة وغــيرهم . ولو نـــذر ذلك لم يف بنذره بانفاق الأُمَّة الأربعة وغيرهم ؛ إلا خلاف شاذ عن الليث بن ســعد في المساجد ، وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء خاصـة . ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتى مسجد قباء ويصلي فيه لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل ، لأن النبي صلى الله عليـه وسـلم كان بأتى مسجد قباء راكبًا وماشــياكل سبت ، وبصلى فيــه ركعتين ، وقال « من نطهر في بيتـه ثم أتى مسجد قبـاء كان له كعمرة » رواه الترمذي وابن أبي شيبة ، وقال سعد بن أبي وقاص وابن عمر : صلاة فىەكىمرة .

ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين . ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان :

أحدها: ليس عليه الوفاء ، وهو قول أبى حنيفة وأحد قولي الشافعي ، لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع . والشانى : عليه الوفاء ، وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعي فى قوله الآخر ؛ لأن همذا طاعة لله . وقد ثبت في صحيح البخارى عن النبى مسلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن يطبع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » .

ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قــــبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره بانفاقهم ، فإن هذا السفر لم يأمر بــه النبي صلى الله عليه وسلم . بل قد قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى» . وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة ، وقــد صرح مالك وغــير. بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بنذره ، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القـبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره . لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد » . والمسألة ذكرها القاض إسماعيل بن إسحاق في « المبسوط » ومعناها في « المدونة » و « الحلاف » وغيرها من كتب أمحاب مالك . يقول : إن من نذر إنيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الوفاء بنــذره ، لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة ، ومن نذر إنسان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة فى المسجد وفى بندره ، وإن قصد شيئاً آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداه أحد لم يف بنذره ، لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة . وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحداً من أنمة المسلمين قال بخلافه ، بل كلامهم بدل على موافقته .

وقد ذكر أمحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين: التحريم ، والإباحة . وقدماؤهم وأئتهم قالوا : إنه محرم . وكذلك أمحاب مالك وغيرهم . وإنما وقع النزاع بين المتأخرين ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجه » . صيغة خبر ومعناه النهي فيكون حراما . وقال بعضهم : ليس بنهي وإنما معناه أنه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب به مباح كالسفر في التجارة وغيرها .

فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة ، بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة ، والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة ، والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب ، فإذا حصل الانفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفاً للإجماع ، والتعبد بالبدعة ليس بمباح ، لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر ، فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي صلى الله

عليه وسلم ولا التعبد بما نهى عنه ، كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، وكما لا يجوز صوم يوم العيدين ، وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل العبادات ؛ ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم . فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحب ، وإن وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال إن السفر إليها مستحب ، وإن كان قاله بعض الأثباع فهو ممكن ، وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا . وإذا قيل هذا كان قولا ثالثا في المسألة ، وحينئذ فيبين قال هذا . وإذا قيل هذا كان قولا ثالث للسنة ولإجماع الصحابة ، فإن لصاحبه أن هدا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة ، فإن الصحابة \_ رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة أبي بكر الصديق وعمر وهمان وعلي ومن بعدهم إلى انقراض عصرهم \_ لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح .

و « قبر الحليل عليه السلام » بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة . وكانوا يأتون البيت المقدس فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الحليل عليه السلام . ولم يكن ظاهراً بل كان فى البناء الذي بناه سليان بن داود عليها السلام . ولا كان : « قبر يوسف الصديق » يعرف ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من الهجرة ، ولهذا وقع فيه نزاع ، فكثير من أهل العلم ينكره ، ونقل ذلك عن مالك وغيره ، لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف . ولما استولى مالك وغيره ، لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف . ولما استولى

النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل عليه السلام واتخذوا المكان كنيسة . ثم لما فتح المسلمون البلد بقى مفتوحاً . وأما على عهد الصحابة فكان قبر الخليل مثل قـبر نبينا صلى الله عليه وسلم . ولم يكن أحد من الصحابة بسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة ، ويسلم من يسلم عنــد دخول المسجد والخروج منــه ، وهو صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها ، فــلا يدخلون الحجرة ، ولا يقفون خارجًا عنها في المسجد عند السور . وكان يقدم في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق ، وهم الذين قال الله فيهم : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ ۗ وَيُحِبُّونَهُ) ويصلون في مسجده كما ذكرنا ، ولم يكن أحد يذهب إلى القبر ، ولا يدخل الحجرة ، ولا يقوم خارجها في المسجد ، بل السلام عليه من خارج الحجرة . وعمدة مالك وغيره فيه عـلى فعل ابن عمر رضي الله عنها .

وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع . فأما أن يجعل هو الدين الحق ، وتستحل عقوبة من خالفه ، أو يقال بكفره ، فهذا خلاف إجماع المسلمين ، وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة . فإن كان المخالف للرسول

في هذه المسألة بكفر فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة وعلماء أمتمه فهو الكافر . ونحن لا نكفر أحداً من المسلمين بالخطأ ، لا في هـــذه المسائسل ولا في غيرها . ولكن إن قدر تكفير الخطئ فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع \_ إجماع الصحابة والعلماء \_ أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسانة والصحابة وسلف الأملة وأمُّتها ، فأمُّلة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله علميه وسلم وبين مانهى عنه في هذا وغيره ، فما أمر به هو عبادة وطاعـة وقربـة ، وما نهي عنه بخلاف ذلك ، بل قد يكون شركا ، كا يفعله أهل الضلال من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهام حيث يتخذون الساجد على قبور الأنبياء والصالحين ، وبصلون إليها ، وينذرون لها ، ويحجون إليها . بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام . ويسمون ذلك « الحــج الأكبر » وصنف لهــم شيوخهم في ذلك مصنفات ، كما صنف المفيد بن النعمان كتابا في مناسك المشاهد سماه « مناسك حج المشاهد ، وشبه بيت المخلوق ببيت الحالق .

وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه نداً ولا كفواً ولا سمياً . قال نعالى : ( فَأَعْبُدْهُ وَاصْطَيْرِلْعِبَدَتِهِ مَلْ تَعْلَمُ لَهُ مَن خلقه نداً ولا كفواً ولا سمياً . ( وَلَمْ يَكُن لَهُ وَكُمْ اللهُ عَلَى الله . وقال نعالى : ( وَلَمْ يَكُن لَهُ وَقال نعالى : ( فَك تَجْعَلُوا لِللهِ اللهِ يَسْكُونُ لَهُ وَقال نعالى : ( فَك تَجْعَلُوا لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أَندَادًاوَائَتُمُ تَعْلَمُونَ ) وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : « قلت يا رسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك . قلت ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت ثم أي ؟ قال : أن تزاني بحليلة جارك » فأنزل الله تصديق رسوله وَاللَّذِينَ لَايَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا عَاخَرُولَا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ حَمْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) الآبة ، وقال تعالى :

( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوَ أَشَدُّ عُبًا اللَّهِ وَالْخَلُوق فَى الحب له أو الخوف مُبًا اللهِ والْخَلُوق فَى الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك .

والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن دقيق الشرك وجليله حتى قال صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله فقد أشرك » رواه أبو داود وغيره . وقال له رجل : ما شاء الله وشئت ؛ فقال : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ؛ ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد » و « جاء معاذ بن جبل مرة فسجد له ، فقال : ما هذا يا معاذ ؟ فقال : يارسول الله رأبتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم . فقال : يا معاذ ، إنه لا يصلح السجود إلا لله ، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » . فلهذا فرق

النبي صلى الله عليه وسلم بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك ، فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم ، وهي مشل الصلاة على جنائزهم ؛ وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق ، ينذرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون الخالق ، فيكونون قد جعلوه لله نداً وسووه برب العالمين .

وقد نهى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال تعالى: ( مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللهَ الكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِكَادًا لَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّ نَرِمَا كُنتُ مِنْ الْمُؤَمَّمَ وَالنَّبِيَ وَبِمَاكُنتُ مِّتَدُرُسُونَ \* وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَيْكِكَةَ وَالنَّبِيِّ نَ إَرْبَاللَّا أَيَا مُرْكُمُ بِالْكُفْرِ بَعُدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ) وقال تعالى :

( قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُهُ مِّنِ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّعَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا \* أُولَتِهِكَ اللَّهِ عَدَابَهُ وَاللَّهُ عَدَابَهُ وَلَا عَلَائكَة ، وعزير ويدعون الملائكة ، السلف : كان أقوام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون الملائكة ، السلف : كان أقوام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون الملائكة ، فأخبر م تعالى أن هؤلاء عبيده ، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال .

ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق ، فلا يشبه بالمخلوق الذي

يحتاج إلى الأعوان والحجاب ونحو ذلك . قال تعالى : (وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَلْمِسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَلْمِسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَالِمَ مُورِي اللّهُ مُرَفِي اللّهُ مُرَفَّدُون ) وقال تعالى : (قُلِ اَدْعُواْ اللّهِ يَكُون وَعَلَّمُ مِن دُونِ اللّهُ مُرَفَّدُون ) وقال تعالى : (قُلِ اَدْعُواْ اللّهُ يَكُون وَعَلَمُ مُن وَمَا لَمُ مُن مُن وَمِن مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ مِن طَهِم اللهُ مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِن طَهِيرٍ \* وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَلِلّالِمَنْ أَذِن لَهُ ) .

ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء لديه وشفاعته أعظم الشفاعات، وجاهه عند الله أعظم الجاهات، ويوم القيامة إذا طلب الحلق الشفاعة من آدم ، ثم من نوح ، ثم من إبراهيم ، ثم من موسى ، ثم من عيسى ، كل واحد يحيلهم على الآخر ، فإذا جاموا إلى المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ قال: « فأذهب فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن ، فيقال : أي محمد ! ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . قال : فيحد لي حمداً فأدخلهم يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . قال : فيحد لي حمداً فأدخلهم الحديث .

فَن أَنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكرها الخوارج والمعتزلة . ومن قال : إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن ؛ قال تعالى : ( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ ) ، وقال تعالى : ( وَلَا يَشْفَعُونَ

إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ) ، وقال تعالى : ( وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَ الْهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَغْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ ) ، وقال تعالى :

( وَخَشَعَتِٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ لِلَّاهَمْسَا \* يَوْمَ بِذِلَّا نَنْفَعُ ٱلشَّفَعَةُ لِلَّا مَنَّ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِى لَهُ, قَوْلًا ) ، وقال تعالى :

( مَامِنشَفِيعِ إِلَّامِنَ بَعَدِإِذَنِهِ ) ، وقال تعالى : ( مَالَكُمُ مِّن دُونِهِ عِمِن وَلِيَّ وَلَاشَفِيعِ ) ومثل هذا فى القرآن كثير . فالدين هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر بما أمر به ، وينهي عما نهى عنه ، ويحب ما أحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص ، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص . والله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالفرقان ، ففرق بين هذا وهذا ، فليس لأحد أن يجمع بين ما فرق الله بينه .

فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول على الله عليه وسلم ، فصلى فى مسجده ؛ وصلى فى مسجد قباء ، وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا هو الذي عمل العمل الصالح . ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة فى مسجده ، وسافر إلى مدينته فلم يصل فى مسجده مالى الله عليه وسلم ولا سلم عليه في الصلاة بل أتى القبر ثم رجع ، فهذا مبتدع عليه وسلم ولا سلم عليه في الصلاة بل أتى القبر ثم رجع ، فهذا مبتدع

ضال ، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولإجماع أصحابه ، ولعلماء أمته . وهو الذي ذكر فيه القولان : أحدها أنه محرم ، والثانى أنه لا شيء عليه ولا أجر له . والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية : يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم ، ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة ، وهذا مشروع بانفاق المسلمين .

وقد ذكرت هذا في المناسك، وفي الفتيا، وذكرت أنه بسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وهذا هو الذي لم أذكر فيه نزاعا في الفتيا، مع أن فيه نزاعا ؛ إذ من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقاً، ومنهم من يكرهها مطلقاً، كما نقل ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي، ومحمد بن سيرين، وهؤلاء من أجلة التابعين. ونقل ذلك عن مالك. وعنه أنها مباحة ليست مستحبة. وهو أحد القولين في مذهب أحمد ؛ لكن ظاهم مذهبه ومذهب الجمهور: أن الزيارة الشرعية مستحبة. وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لهمم ، فيسلم عليهم ويدعو لهم. وتزار قبور الكفار ؛ لأن ذلك يذكر الآخرة .

وأما النبي صلى لله عليه وسلم فله خاصة لا يماثله فيها أحد من الخلق، وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له هو مأمور [به] (١) فى حق الرسول فى الصلوات الخس ، وعند دخول المساجد والخروج منها، وعند الأذان ، وعند كل دعاء . وهو قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد،

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق.

ونهى أن يتخذ قبره عيداً ، وسأل الله أن لا يجعله وثنا يعبد . فمنع أحد أن يدخل إلى قبر غيره . وكل ما يفعل فى مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه أمر خصه الله وفضله به على غيره ، وأغناه بذلك عما يفعل عند قبر غيره \_ وإن كان حائزاً .

وأما « اتخاذ القبور مساجد » فهذا ينهى عنه عندكل قبر ، وإن كان المصلي إنمــا يصلي لله ولا يدعو إلا الله . فكيف إذا كان يدعو المخــلوق أو بسجد له وينــذر له ونحو ذلك ممــا يفعله أهل الشرك والبدع والضلالة ؟!

وأما إذا قدر أن من أتى المسجد فلم يصل فيه ؛ ولكن أتى القبر ثم رجع ، فهذا هو الذي أنكره الأعُـة كالك وغـيره ، وليس هـذا مستحباً عند أحد من العلماء ، وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح ؟ وما علمنا أحداً من علماء المسلمين استحب مشـل هـذا ، بل أنـكروا إذا كان مقصوده بالسفر مجرد القـبر من غـير أن يقصد الصـلاة في المسجد ، وجعلوا هذا من السفر المنهى عنه . ولا كان أحد من السلف يفعل هذا بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ، يسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة ، ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد والحروج منه . ولم

يكونوا يذهبون إلى القبر . وهذا متواتر عنهم ، لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الحلفاء الراشدين بذهب فى ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة خارجا منها . وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم .

فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهمم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؟ أو يقصدون بالسفر إليه دون الصلاة في المسجد ؟ ومن قال : إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أعمة المسلمين ، ثم إذا نقله يكون قائله قد خالف أقوال العلماء كما خالف فاعله فعل الأممة ، وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه وعلماء أمته . قال تعالى : (وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَمْعِ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَعالى : ( وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَمْعِ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَعالى الله عليه عَلَيْر سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَهُ الله عليه وسلم وإجماع أصحابه وعلماء أمته . قال تعالى : ( وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَمْعِ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَهُ الله عليه وسلم الله عليه والله عليه والمَن يُسَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَتَمْعِ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَهُ الله عليه عَلَيْسَ مَا نوى » .

وعلماء المسلمين قد ذكروا في مناسكهم استحباب السفر إلى مسجده، وذكروا زيارة قبره المسكرم، وما علمت أحداً من المسلمين قال إنه من لم بقصد إلا زيارة القبر يكون سفره مستحباً. ولو قالوا ذلك في قبر غيره. لكن هذا لم يقصده بعض الناس ممن لا يكون عارفا بالشريعة وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وغايته أن يعذر بجهله،

ويعفو الله عنه . وأما من يعرف ما أمر الله بـ ورسوله ، وما نهى الله عنه ورسوله ، فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر لحجرد زيارة قبر ، لا نبى ولا غير نبى ، بـل صرح أ كابرهم بتحريم مثل هـذا السفر من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم . وإنمـا قال إنه مباح غير محرم طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد .

وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر الصلاة ؟ على قولين ، كما ذكر في جواب الفتيا . وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم ، وقال : إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم ، كما هو مذهب مالك وأصحابه وقول المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد . فهؤلاء عندهم أن العاصي بسفره لا يقصر الصلاة . فعلى قولهم لا تقصر الصلاة ؛ لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم ، ومن علم أنه محرم لم يفعله ، فإنه لا غرض لمسلم أن بتقرب إلى الله بالحرم . وحينئذ فسفرهم الذي لم يعلموا أنه محرم إذا قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائزاً ولا إعادة عليهم ، كما لو سافر الرجل لطلب العلم أو سماع الحديث من شخص فوجده كذابا أو جاهلا ، فإن قصر الصلاة في مثل السفر حائز .

وقد ذكر أصحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل تقصر فيها الصلاة ؟ أربعة أقوال : قيل : لا يقصر مطلقا .

وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر المكرم وقبور الأنبياء ؛ دون قبور الصالحين ، والذين استثنوا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لقولهم وجهان :

أحدها : ـــ وهو الصحيح ـــ أن السفر المشروع إليه هو السفر إلى مسجده ، وهذا السفر تقصر فيه الصلاة بإجماع المسلمين . وهؤلاء راموا مطلق السفر ، ولم يفصلوا بين قصد وقصد ؛ إذ كان عامة المسلمين لابد أن يصلوا في مسجده ، فكل من سافر إلى قــــــــــــــــ المكرم فقد سافر إلى مسجده المفضل. وكذلك قال بعض أصحــاب الشافعي: فمن نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوفى بنذره ، وإن نذر قبر غيره فوجهان . وكذلك كثير من العلماء بطلق السفر إلى قسبره المكرم . وعنده أن هذا يتضمن السفر إلى مسجده ؛ إذ كان كل مسلم لابد إذا أتى الحجرة المكرمة أن يصلي في مسجده ، فها عندهم متلازمان . ثم من هؤلاء من يقول : المسلم لا بد أن يقصد في ابتداء السفر الصلاة في مسجده ، فالسفر المأمور به لازم ، وهؤلاء لم يسافروا لمجرد القبر . ومنهم من قال : بل السفر لمجرد قصد القبر جائز ، وظن حؤلاء أن الاستثناء ليس لخصوصه بل لكونه نبيا فقال : تقصر الصلاة فى السفر إلى قبور الأنبياء دون غيرهم .

وحقيقة الأمر: أن فعل الصلاة في مسجده من لوازم هذا السفر ·

فكل من سافر إلى قبره المكرم لابد أن تحصل له طاعة وقربة بثاب عليها بالصلاة فى مسجده . وأما نفس القصد فأهل العلم بالحديث يقصدون السفر إلى مسجده ، وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضاً \_ إذا لم يعلم أنه منهى عنه . وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر ، ثم إنه لابد أن يصلي فى مسجده فيثاب على ذلك . وما فعله وهو منهى عنه ولم يعلم أنه منهى عنده لا يعاقب عليه ، فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر ؛ بخلاف السفر إلى قسبر غيره فإنه ليس عنده شيء يشرع السفر إليه ؛ لكن قد يفعل هذا طاعة يثاب عليها ويغفر له ما جهل أنه محرم .

والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا ؛ بخلاف مسجده فإن الصلاة فيه بألف صلاة ، فإنه أسس على التقوى ، وكان حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه حيين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلي فيه والمهاجرون والأنصار ، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه ، فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة في إمارة الوليد بن عبد الملك ، وهو تولى سنة بضع وثمانيين من الهجرة النبوبة كما تقدم .

وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نبيا ، فعدى ذلك فقالوا : بسافر

إلى سائر قبور الأنبياء كذلك .

ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي مسلى الله عليه وسلم ؟ مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخـــلوقات المعظمة كالعرش والكرســـي والكعبة والملائكة . فذهب جمهور العلماء كالك والشافعي وأبى حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي ، ولا تنعقد اليمين ، كما لا يحلف بشيء من المخلوقات ، ولا تجب الكفارة عـــلى من حلف بشيء من ذلك وحنث . فإنه صلى الله عليـه وسلم قد ثبت عنـه فى الصحيح أنه قال : « لا تحلفوا إلا بالله » . وقال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » . وفي السنن : « من حلف بغير الله فقد أشرك » . وعن أحمد بن حنبل رواية أنــه يحلف بالنبي صـــلى الله عليــه وســـلم خاصة ؛ لأنه يجب الإيمان به خصوصا ، ويجب ذكره في الشهادتين والأذان . فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غير. . وقال ابن عقيل : بل هذا لكونه نبياً . وطرد ذلك في سائر الأنبياء ، مـع أن الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لانبي ولا غير نبي ، ولا ملك من الملائكة ، ولا ملك من الملوك ، ولا شيخ من الشيوخ .

والنهبي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبى حنيفة وغيره وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، كما تقدم حتى إن ابن مسعود وابن عباس وغيرها يقول أحده : لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن

أحلف بغر الله صادقاً. وفي لفظ: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أضاهي. فالحلف بغير الله شرك ، والشرك أعظم من الكذب. وغاية الكذب أن يشبه بالشرك . كما في الحديث الصحيح عن الني صلى الله عليـه وسلم أنه قال : « عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله » قالها م تين أو ثلاثاً . وقرأ قوله تعالى : ﴿ وَٱجْتَـٰذِبُواْ قَوْلُكَ ٱلزُّورِ \* خُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِىمَكَانِسَحِيقِ ) وهذا المنهي منه بل المحرم ـــ الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله عليهم \_ قد ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهي عنه . ولهذا نظائر كثيرة ؛ لكن قال الله تعالى ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُمْ أَفِإِن نَنزَعَنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ للَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنكُنكُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) وما أمر الله ورسوله به فهو الحق.

وهو صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله ، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها ، وعن آنخاذ القبور مساجد واتخاذ قبره عيداً . ونهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ، وأمثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين لله . وعبادة الله وحده لا شريك له . فهذا كله محافظة

على توحيد الله عز وجل، وأن يكون الدين كله لله، فلا يعبد غيره ولا يتوكل إلا عليه، ولا يدعى إلا هو ، ولا يتقى إلا هو ، ولا يصلي ولا يصام إلا له ، ولا ينذر إلا له ، ولا يحلف إلا به ، ولا يحبج إلا إلى بيته . فالحج الواجب ليس إلا إلى أفضـل بيوته وأقدمهـا ، وهو المسجـد الحرام . والسغر المستحب ليس إلا إلى مسجـدين لكونهــما بناها نبيان . فالمسجد النبوي مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم المرسلين، ومسجد إبليا قـدكان مسجداً قبل سليان. ففي الصحيحين عن أبى ذر رضى الله عنه « قلت: يارسول الله أي مسجد وضع أولاً؟ قال : المسجد الحرام . قال قلت : ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى . قلت : كم بينها ؟ قال : أربعون سنة ، ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فإنه لك مسجد ». وفي لفظ البخاري : « فإن فيه الفضل » وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كان يصلى حيث أدركته الصلاة . فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم عليه السلام ؛ لكن سليمان عليه السلام بناه بناه عظيما . فكل من المساجد الثلاثة بناه نبي كريم ليصلي فيه هو والناس .

فلما كانت الأنبياء \_ عليهم السلام \_ تقصد الصلاة في هذين المسجدين شرع السفر إليهما للصلاة فيهما والعبادة ، اقتداء بالأنبياء عليهم السلام ، وتأسيا بهم . كما أن إبراهيم الخليل \_ عليه السلام .

لما بني البيت وأمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بحجـه ، فــكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم عليه السلام، ولم يكن ذلك فرضا على الناس فرضه الله على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر لما نزلت سورة آل عمران ، . وفي البقرة أمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيها ؛ ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما عند عامة العلماء . وقيل إن الأمر بالإتمام إيجاب لهما ابتداء، والأول هو الصحيح. فكذلك المسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني كلا منهما رسول كريم ، ودعا الناس إلى السفر إليهما للعبادة فيهما . ولم يبن أحد من الأنبياء عليهم السلام مسجداً ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه الساجد الثلاثة . ولكن كان لهم مساجــد يصلون فيها ، ولم يــدعوا الناس إلى السفر إليها ، كماكان إبراهيم عليــه الســـلام يصلى في موضعه وإنما دعا الناس إلى حج البيت . ولا دعا نبي من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا بيتــه ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره ، بل هم دعوا إلى عـبادة الله وحده لا شربك له ، قال تعالى لما ذكرهم ( ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِوْءَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ \* أُوْلَيَتِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبُ وَٱلْحَكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآ هِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ \* أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَى الله فَنِهُ دَيْهُ مُ أَقْتَدِهُ ) . ولهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه . وأما سائر المساجد ففضيلتها من أنها مسجد لله وبيت يصلى فيه ، وهذا قدر مشترك بين المساجد ، وإن كان بعضها تكثر العبادة فيه ، أو لكونه أعتق من غيره ونحو ذلك ، فهذه المزية موجودة فى عامة المساجد ، بعضها أكثر عبادة من بعض ، وبعضها أعتق من بعض . فلو شرع السفر لذلك لسوفر إلى عامة المساجد .

والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج ، ولكل أمة حج، فالمشركون من العرب كانوا يحجون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغير ذلك من الأوثان ، ولهذا لما قال الحبر الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمية بن أبي الصلت : إنه قد أظل زمان نبي ببعث ، وهو من بيت يحجه العرب. فقال أمية : نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب؛ فقال الحبر: إنه ليس منكم ، إنه من إخوانكم من قريش. فأخبر أمية أن العربكانت تحج إلى اللات. وقد ذكر طائفة من السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق للحاج ويطعمهم إياه ، فلما مات عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهُ وَصَارَ وَتَنَّا يَحِبُمُ إِلَيْهُ وَيُصَلِّى لَهُ وَيَدْعَى مِنْ دُونَ الله ، وقرأ جمامـة من السلف : ( أفرأيتم الـلاتُّ ) بتشديد التاء ، وكانت اللات لأهل الطائف ، والعزى لأهل مكة ، ومنــاة لأهل المدينـــة . ولهــذا قال أبو سفيان يوم أحد لما جعل يرتجز فقال : اعل هبل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا تجيبوه؟» قالوا: وما نقول؟ قال النبي صلى الله أعلى وأجل ». فقال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا تجيبوه؟» قالوا: وما نقول؟ قال « قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم ».

فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج ، والمشركون من أجناس الأمم يحجون إلى آلهتهم ، كماكانت العرب تحج إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . وم مع ذلك يحجون إلى البيت ويطوفون به ويقفون بعرفات ؛ ولهذا كانوا تارة بعبدون الله ، وتارة بعبدون غيره . وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شربك لك ، إلا شربكا هو لك ، تملكه وما ملك . ولهذا قال تعالى : ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَكَلَامِّنْ أَنفُسِكُمٌّ هَلَ لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مِن شُرَكَاء فِي مَارَزُقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَعَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ يقول تعـالى : إذا كان أحـدكم لا يرضي أن أَنْفُسَكُم ) يكون مملوكه شريكا له مثل نفسـه فكيف تجعلون مملوكي شريكا لي ؟ وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر المخلوقات هو مملوك له ، وهو سبحانه لا إله إلا هو ، له الملك وله الحمـد ، وهو على كل شيء قدير . ولهذا جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفراً فقال تعالى : ﴿ وَلَا يَـأَمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَتِهِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرَّبَانًّا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِبَعُدَ إِذْ أَنتُم وذم النصاري على شركهم فقال تعالى : مُّسْلِمُونَ ) .

( اَتَّفَكُدُوٓ اَأَحْبُكَارَهُمْ وَرُهْبَكُنَهُمْ اَرُبُكَابَامِّن دُونِ اللَّهِ وَاَلْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيكمَ وَمَآ أُمِرُوٓ اَإِلَّا لِيَعْبُدُوۤ اَإِلَنَهَا وَحِدًا ۖ لَاۤ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَ اسْبُحَكَنَهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ).

والمشركون في هذه الأزمان من الهند وغيرهم يحجون إلى آلهتهم كما يحجون إلى سمناة وغيره من آلهتهم . وكذلك النصارى يحجون إلى قمامة وبيت لحم ، ويحجون إلى القونة التي بصيدنايا ، والقونة الصورة وغير ذلك من كنائسهم التي بها الصور التي يعظمونها ويدعونها ويستشفعون بها. وقد ذكر العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أن أبرهة ملك الحبشة الذي ساق الفيل إلى مكة ليهدمها حين استولت الحبشة على اليمن وقهروا العرب . ثم بعد هذا وفد سيف بن ذي يزن فاستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها \_ وهو ممن بشر بالنبي صلى الله عليـه وسلم . وكانت آبة الفيل الـتي أظهر الله تعالى بها حرمة الكعبة لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ، أي جماعات متفرقة ، والحجارة من سجيل طين قد استحجر ، وكان عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم . وهو من دلائل نبوته ، وأعلام رسالته ، ودلائل شريعته . والبيت الذي لا يحج ولا يصلي إليه إلا هو وأمته .

قالوا : كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن ، وأراد أن يصرف حج العرب إليها ، فدخل رجل من العرب فأحدث في الكنيسة، فغضب

لذلك أبرهة ، وسافر إلى الكعبة ليهدمها ، حتى جرى ما جرى . قال تعالى : ( أَلَوْتَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ \* أَلَوْ يَجْعَلْكَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيرًا أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِمِّن سِجِّيلِ \* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ) وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أنه بني كنيسة أراد أن يصرف حج العرب إليها . ومعلوم أنه إنما أراد أن يفعل فيها ما يفعله في كنائس النصاري . فدل على أن السغر إلى الكنائس عندم هو من جنس الحج عند المسلمين وأنه يسمى حجاً ، ويضاهي به البيت الحرام ، وأن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها كما يسافر إلى المسجد الحرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس الحج . والنبي صلى الله عليــه وســـلم نهى أن يحج أحد أو يسافر إلى غير المساجد الثلاثة، والحج الواجب الذي يسمى عند الإطلاق حجاً إنما هو إلى المسجد الحرام خاصة . والسفر إلى بقعــة للعبادة فيها هو إلى المسجدين ، وما سوى ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس الحج إليه ، وذلك منهی عنه .

وذكر عن عالم من علماء النصارى أنه أخرم بقرب نبى الصلت الثقفى وذكر عن عالم من علماء النصارى أنه أخرم بقرب نبى يبعث من العرب ، قال أمية : قلت نحن من العرب ، قال : إنه من أهل بيت يحجه العرب ، قال فقلت : نحن معشر ثقيف فينا بيت يحجه العرب ،

قال: إنه ليس منكم ، إنه من إخوانكم قربش. كما تقدم . وثقيف كان فيهم اللات المذكورة في القرآن في قوله تعالى : (أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَوَالْعُزَى \* وَمَنَوْهَ النَّالِئَةَ اللَّخُوَى \* أَلَكُمُ الذَّكُرُولَهُ الْأَنتُينَ ) وقد ذكروا أنها مكان رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج ، فلما مات عكفوا على قبره ، وصار ذلك وثنا عظيا يعبد ، والسفر إليه كانوا يسمونه حجاً كما تقدم ، فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد حج إليها ، كما يقول من يقول من العامة : وحق النبي الذي تحج المطايا إليه .

قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد: (أَفَرَءَيْمُ اللَّنَ وَالْعُزَىٰ ) قال : كان رجل بلت السويق فمات ، فاتخذ قبره مصلى . وقال : حدثنا سليان بن داود ، عن أبى الأشهب ، عن أبى الجوزاء ، عن ابن عباس قال : « اللات » رجل بلت السويق للحجاج . وكذلك رواه ابن أبى حاتم عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال : كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا ابن عباس قال : كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن ، فعبدوه . وروى عن الأعمش قال : كان مجاهد يقرأ « اللات » مثقلة ، ويقول : كان رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف وبطعمه الناس فمات ، فقبر ، فعكفوا على قبره . وقال سليان بن حرب : حدثنا حماد بن زبد ، عن عمرو بن مالك ، عن أبى الجوزاء قال : حدثنا حماد بن زبد ، عن عمرو بن مالك ، عن أبى الجوزاء قال : « اللات » حجر كان يلت السويق عليه فسمى « الملات » . وقال :

حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدى عن أبى صالح قال : « اللات » الذى كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق ، « والعزى » نخلة كانوا يعلقون عليها الستور والعهن ، « ومناة » حجر بقديد . وقد قرأ طائفة من السلف اللات بتشديد التاء . وقيل إنها اسم معدول عن عن اسم الله ، قال الخطابي : المشركون يتعاطون الله اسما لبعض أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عنه .

قلت: ولا منافاة بين القولين والقراءتين ، فإنه كان رجل يلت السويق على حجر ، وعكفوا على قبره ، وسموه بهذا الاسم ، وخففوه ، وقصدوا أن يقولوا هو الإله ، كما كانوا يسمون الأصنام آلهة ، فاجتمع في الاسم هذا وهذا . وكانت « اللات » لأهل الطائف ، وكانوا يسمونها « الربة » . « والعزى » لأهل مكة . ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد : « إن لنا العزى ولا عزى لكم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا تجيبوه ؟ فقالوا : ما نقول ؟ قال قالوا : الله مولانا ولا مولى لكم » الحديث وقد تقدم . وكانت مناة لأهل المدينة . فكل مدينة من مدائن أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعاً وتعبده .

وما ذكره بعض المفسرين من أن « العزى »كانت لغطفان فذلك لأن غطفان كانت تعبدها وهي في جهتها . وأهل مكة يحجون إليها ، فإن العزى كانت ببطن نخلة من ناحية عرفات. ومعلوم بالنقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى . كما علم بالتواتر أن أهل الطائف كان لهم اللات ، ومناة كانت حذو قديد ، وكان أهل المدينة يهلون لها ، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها .

وأما ما ذكره معمر بن المثنى من أن هذه الثلاثة كانت أصناماً فى جوف الكعبة من حجارة فهو باطل بانفاق أهل العلم بهذا الشأن ، وإنما كان فى الكعبة «هبل» الذى ارتجزله أبو سفيان بوم أحد وقال : اعل هبل اعل هبل . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ألا تجيبوه ؟ قالوا : وما نقول ؟ قال قالوا : الله أعلى وأجل » . كما تقدم ذكره . هذا وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة ، وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنا . وهذه الأسماء الثلاثة مؤنثة : اللات ، والعزى ، ومناة .

وبكل حال فقد قال أمية بن أبى الصلت : فينا بيت يحجه العرب، وأبو سفيان بوافقه على ذلك . فدل ذلك على أن البقاع التى بسافر إليها فالسفر إليها حج ، والحج نسك ، وهو حج إلى غير بيت الله ونسك لغير الله ، كما أن الدعاء لها صلاة لغير الله وقد قال نعالى : فُل إِنِّني هَدَىنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُستقِيعٍ دِينَاقِيمًا مِلْةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَعَاقِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* لَاشْرِيكَ لَهُ وَيِذَالِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَّ لُاللّهِ يَعَالَى أمر نبيه صلى فالله تعالى أمر نبيه صلى فالله تعالى أمر نبيه صلى

الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونسكه لله ، فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله التي بشرع السفر إليها ودعا غير الله فقد جعل نسكه وصلاته لغير الله عز وجل ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وإن كان بيتا من بيوت الله ؛ إذ لم تكن له خاصية تستحق السفر إليه ، ولا شرع هو صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء السفر إليه ، بخلاف الثلاثة ، فإن كل مسجد منها بناه نبي من الأنبياء ودعا الناس إلى السفر إليه ، فلها خصائص ليست لغيرها .

وكانت لها شياطين تكلمهم وتتراءى لهم. قال ابن عباس: في كل

صنم شیطان یتراءی للسدنة ویکلمهم . وقال أبی بن کعب : مع کل صنم جنیــة .

وقد قيل : الإناث هي الموات. وعن الحسن : كل شيء لا روح فيه كالحشب والحجر فهو إناث . قال الزجاج : والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث . فتقول في ذلك : الأحجار تعجبي ، والدرام تنفعك . وليس ذلك مختصا بالموات ، بل كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث ، فيقال : الملائكة ، ويقال لما يعبد من دون الله : آلمة . قال تعالى : ( قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَ أَقُلُ اللَّهُ شَهِيدُ أَيْنِ وَيَيْنَكُمُ وَأُوحِي الله قُلْ اللهُ الله

( وَجَنُوزْنَابِبَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَهُمُّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَلَ لَّنَا إِلَهُ الْمُعْمَ اللهُ أَقَالُ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ \* إِنَّ هَتَوُلاَ مُتَبَرُّمَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* إِنَّ هَتَوُلاَ مِمَتَرُّمَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* قَالَ أَغَيْرَ ٱللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُ المَّوَفَضَّلَكُمْ عَلَى مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي أُواْن وهي مؤنثة ، قال تعالى :

( أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لُهُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّمَة أَوْ أَرَادَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ شُوكَ لُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُ كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُ كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى

فالآلمة المعبودة من دون الله كلها بهذه المثابة ، وهي الأوثان التي

تتخذ من دون الله ، قال تعالى :

( وَلَا يَا أَمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِهِكَةَ وَالنَّبِيِّ أَرْبَا أَا أَيَا أَمْرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعَدَ إِذَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ) ، وقال يوسف الصديق : ( يَنصَحِبِي السِّجْنِ ءَ أَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُوكَ خَيْرُ أَمِر اللّهُ الْوَحِدُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْوَحِدُ اللّهُ الْوَحِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَبِد اللّهُ اللّهُ عَبِد الله الله الله الله الله الله عبد السلان .

وأيضًا فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرونهم ، وإنما يعبـدون تماثيل صوروها على مثـال صورهم ، وهي من تراب وحجر وخشب ، فهم يعبدون الموات . وفي الصحيح \_ صحيح مسلم \_ عن أبي المياج الأسدي قال: «قال لي على بن أبي طالب رضى الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليــه وسلم : بعثني أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفا إلا سويته. وقال تعالى : ( أَفَمَن يَغُلُقُ كُمَن لَّا يَغُلُقُ أَفَلَا نَذَكَ كُرُونَ \* وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحَصُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورُ رَّحِيدُ \* وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ \* وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ \* أَمُونَتُ غَيْرُ أَخْيَا أَءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ وجميـع الأموات لا يشعرون أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ) أيان يبعثون. فلا يعلم بقيام الساعة إلا الله عز وجـل. وفي الصحيـــــ « أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليـه وسلم خطب الناس أبو بكر

الصديق فقال : من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، وقرأ قوله تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدُ إِلَارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن الله حي لا يموت ، وقرأ قوله تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدُ إِلَارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُ لُأَ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوْقُتِ لَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِ كُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِينَ )

وَكَأَنَ النَّاسِ مَا سَمَعُوهَا حَتَى تَلَاهَا أَبُو بَكُر ، فَلَا يُوجِد أَحَد مِنَ النَّاسِ إِلَا وَهُو يَتْلُوهَا. والنَّاسِ تَغْيَب عَهُم مَعَانَى القرآن عَنْد الحوادث ، فإذا ذكروا بها عرفوها . وقال تعالى : ( إِنَّ ٱلَذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَشَهُمْ طَلَيْقُ مِنَ الشَّيْطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ \* وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيْ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ) .

وأما قوله تعالى: ( أَلَكُمُّ الذَّكُوُلَهُ الْأَنْيَنَ \* تِلْكَافِا الْقِسْمَةُ ضِيزَى )

اي قسمة جائرة عوجاء، إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لي الإناث! وهذا من قولهم: الملائكة بنات الله، حيث جعلوا له أولاداً إنائه وهم بكرهون أن يكون ولد أحدهم أنثى . كالنصارى الذين يجعلون لله ولداً ويجلون الراهب الكبير أن بكون له ولد .

وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلما قال تعالى: ( أَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عند الأصنام بنات الله . وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين .

وليس كذلك ؛ فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام إنها بنات الله ، وإيما قالوا ذلك عن الملائكة ، كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى بعــد ( إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْبِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَى ) وقال: ( وَجَعَلُواْ الْمَلَتَمِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ الرَّحْمَنِ إِنَانَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ ) و قال تعالى : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَّوَّدًا وَهُوَكَظِيمً ﴾ فإن الولد عائل أباه، وكذلك الشريك يماثل شريكه، فهم ضربوا الإناث مثلاً وهم جعلوا هذه شركاء لله سبحانه ، فكانوا يجعلونها أنداداً لله ، والشريك كالأخ فجعلوا له أولاداً إناثا ، وشركاء إناثـا فجعلوا له بنات وأخوات، وهم لا يحبون أن تكون لأحـدهم أنشى لا بنت ولا أخت ؛ بــل إذا كان الأب يـكر. أن تكون له بنت فالأخت أشــد كراهة له منهــا . ولم يكونوا بورثون البنات والأخوات . فتبين فرط جهلهم وظلمهم إذ جعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم ، فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه .

وهذا كما ضرب لهم مثلا فقال تعالى: ( وَيَجْعَلُونَ لِمَالَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّارَزَقْنَ لَهُمَّ تَاللَّهِ لَتُسْتَعُلُنَ عُمَّا كُنتُ مَّ تَقْتَرُونَ \* وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَتِ سُبْحَنَ لَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ) إلى قوله: ( لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاحِرَةِ مَثَلُ السَّوْقِ وَلِلَهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَ مَعَ وَهُوَ الْمَدِيرُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن مَا مَلَكُتْ وَهُوَ الْمَالِمُ مَن اللَّهُ مِن مَا مَلَكُتْ الْمُعْنَ اللَّهُ مِن شُرَكَ آءَ فِي مَارَزَقْنَ حَمْم فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْ مُن اللَّهُ مَن شُرَكَ آءَ فِي مَارَزَقْنَ حَمْم فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ اللَّهُ مَا مَن لَكُمْ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أَنفُسَكُمْ كُمُّ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينَةِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ) •

فهم لا يرضون أن يكون مملوك أحدم شريكه، وقد جعلوا مملوكي الرب شركاء له ، فجعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد: لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد جعلوم لله شركاء ، ولا يرضون من الأولاد بالإناث فلا يرضونها ولداً ولا نظيراً وم جعلوا الإناث لله أولاداً ونظراء .

والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كل شيء ، وهم قد جعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم .

وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها المخلوق ، كالذين قالوا : إنه فقير ، وإنه بخيل . والذين قالوا : إنه لا يوصف إلا بالسلوب ، أو لا يوصف لا بسلب ولا إثبات . والذين جعلوا بعض المخلوقات مماثلة له في شيء من الأشياء في عبادة له أو دعاء له أو توكل عليه أو حبها مثل حبه ، والذين قالوا : يفعل لا لحكمة ؛ بل عبشا . والذين قالوا : إنه يجوز أن يضع الأشياء في غير مواضعها ، فيعاقب خيار الناس ، وبكرم شرارم . والذين قالوا : لا يقدر أن يتكلم بمشيئته . والذين قالوا : إنه لا يسمع ولا يبصر . والذين قالوا : إنه يجوز أن يحب غيره كالوا : إنه لا يسمع ولا يبصر . والذين قالوا : إنه يجوز أن يحب غيره كالحب هو ويدعمي وبسأل ، فجعلوا مملوكه نداً له . ونظائر ذلك كثيرة .

والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى ، وأنه ليس كمثله شيء . فلا يمثل به شيء من الخالوقات في شيء من الأشياء ، إذ ليس كمثله شيء لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، ولا فيما يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقــه . قال تعـــالى : ( زَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرْ لِعِبْدَتِهِ عَلْمَ لَهُ وَسَمِيًّا ) فلا أحد بساميه . ولا بستحق أن بسمى بما يختص بـ من الأسماء ، ولا يساويه في معنى شيء من الأسماء ، لا في معنى الحي ، ولا العليم ، ولا القدير ولا غـير ذلك من الأسمــاء ، ولا في معنى الذات والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامـة ، ولا يكون إلهـا ، ولا ربا ، ولا خالقاً . فقال تعالى : (قُلْهُوَاللَّهُ أَحَدُّ \* ٱللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ \* لَمْ كِلِّهُ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُن لَهُ إِكُوا أَحَدُ ) فلم بكن أحد بكافيه في شيء من الأشياء : فـــلا يساويه شيء ولا يماثله شيء ، ولا يعادله شيء . قال تعالى : ( ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَتِوَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ

وقال تمالى: ( فَكُبُّكِبُواْفِيهَاهُمُّ وَالْغَاوُنَ \* وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ \* وَقَالُ تَمالِي مُنْفِيكُمُ بِرَبِّ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ \* تَاللَّهِ إِن كُنَّ الَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ )

كَفَرُواْبِرَ بِهِمْ يَعْدِلُونَ )

وقال تعالى : ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ \* فَلَا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) .

وهذا الذي ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة ـ القبور وغيرها \_ عند أصحابه كالحبج عند المسلمين هو أمر معروف عند المتقدمين والمتأخرين لفظا ومعنى ، فإنهم يقصدون من دعاء المخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى والخضوع له والتضرع إليه ؛ لكن كما قال نعالى : ( وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنِدَادًا يُحبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبَّالِلَهِ ) وهم بسمون ذلك حجاً إليها ، وهذا معروف عند متقدميهم ومتأخريهم . وكذلك أهـــل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم وأئمتهم ويسمون ذلك حجاً . ويقول داميتهم : السفر إلى الحج الأكبر . ويظهرون علما للحج إليه ، ومعه مناد بنادي إليه ، كما يرفع المسلمون علما للحج ، لكن داعي أهل البدع ينادي : السفر إلى الحج الأكبر علانية في مثل بغداد ، يعني السفر إلى مشهد من المشاهـــد ، فيجعلون السفر إلى قبر بعض الخلوقين هو الحبح الأكبر ، والحج إلى بيت الله عندم الأصغر . وقد ذكر ذلك أئتهم في مصنفاتهــم . ومن جهال الناس من يقول : وحق النبي الذي تحج المطايا إليه .

فلماكان المشركون بصلون وبدعون المخلوق ويحجون إلى قبر. قال تعالى: ( قُلْ إِنَّنِي هَدَىنِيَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِدِينَاقِيَمَامِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْمَايُ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* لَاشَرِيكَ اللَّهُ

وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ وقال نعالى: ( وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ) . وقوله نعالى: ( وَنُسُكِي ) قد ذكروا في تفسيره : الذبح لله · والحج إلى بيت الله . وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة مطلقاً . والله سبحانه قــد بين في القرآن أن الذبح والحج كلاها منسك: قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِّيَذُكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله ، ليس من النسك في شيء » . ( رَبَّنَانَقَبَّلُ مِنَّأَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل : ٱلْعَلِيمُ \* رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اللَّهُ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ) فأرى الله إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التي تقصد في الحج ، والأفعال الـتي تفعل هناك : كالطواف والسعي والوقوف والرمي ، كماذكر ذلك غير واحد من السلف .

والصلاة تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة ، والذي هو بمعنى السؤال . فالصلاة تجمع هذا وهذا ، قال تعالى : ( وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمَعُونِ اَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) فقد فسر دعاء بسؤاله ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن بقول : ( قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَعَمْيَايُ وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِ

أَلْمَاكِمِينَ ) فأمره تعالى أن بكون الدعاء لله والصلاة لله ، ولا تبنى المساجد إلا لله ؛ لا نبنى على قبر مخلوق ، ولا من أجله ، ولا بسافر إلى بيوت الحلوقين . وقد نهى أن يحج وبسافر إلى بيوت الله الحق ليست لها تلك الخصائص .

وهذا ونحوه بعرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ، والتابعون وسنة خلفائه الراشدين ، وماكان عليه الصحابة من بعده ، والتابعون لهم بإحسان ، وما ذكره أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم . ولهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبى أو رجل صالح . ومن نقل ذلك فليخرج نقله .

وإذا كان الأمركذلك وليس في الفتيا إلا ما ذكره أمّة المسلمين وملاؤهم ، فالمخالف لذلك مخالف لدين المسلمين وشرعهم ، ولسنة نبيهم ؛ وسنة خلفائه الراشدين ، ولما بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، من توحيده وعبادته وحده لاشريك له ، وأنه إنما يعبد بما شرعه من واجب ومستحب ، لا يعبد بما نهى عنه ولم يشرعه . والله سبحانه بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بله شهيداً . فبعثه بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء ، فإن الدين عند الله الإسلام ، ( وَمَن يَبْتَغ غَيْرً الإِسْلام وينا فكن يُقبًل مِنهُ ) لا من الأولين ولا من الآخرين .

وجميع الأنبياء كانوا ملى دين الإسلام ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ إِنَا مَعَاشَرُ الْأَنْبِيَاءُ دَيْنُنَا وَاحْدُ ، الأنبياء إخوة لعلات » . وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين ، متفقين على عبادة الله وحده لا شربك له ، وأن يعبد بمــا أمر هو سبحانــه وتعالى ، فلا يعبد غيره ، ولا يعبد هو بدين لم يشرعه . فلما أمر أن يصلى في أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من دين الإسلام. ثم لما نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت الحرام كان هـذا من دين الإسلام. وذلك المنسوخ ليس من دين الإسلام. وقد قال تعالى: ( لِكُلِّجَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا ) فللتوراة شرعة ، وللإنجيل شرعة ، وللقرآن شرعة . فمن كان متبعاً لشرع التوراة أو الإنجيل الذي لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلام ،كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل قبل مبعث المسيح عليه السلام ، والذين كانوا على شربعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم.

وأما من انبع دينا مبدلا ما شرعه الله ، أو دينا منسوخا ، فهذا قد خرج عن دين الإسلام ، كاليهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح عليه السلام ثم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم . والنصارى الذين بدلوا الإنجيل وكذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم . فهؤلاء ليسوا على بدلوا الإنجيل وكذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم . فهؤلاء ليسوا على

دين الإسلام الذي كان عليه الأنبياء ، بل هم مخالفون لهم فيــاكذبوا به من الحق وابتـدعو. من الباطل . وكذلك كل مبتـدع خالف سنة رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، وكذب ببعض ما حاء به من الحق ، وابتدع من الباطل مالم تشرعه الرسل . فالرسول برىء مما ابتدعه وخالفه فيه . قال تعالى : ( فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّاتَعْمَلُونَ ) وقال تعالى : ( إِنَّا لَذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ) فالحلال ما حلله الله ورسوله ، والحرام ماحرمــه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله . وقد ذم الله المشركين على أنهم حللوا وحرموا وشرعوا دينا لم يأذن به الله ، فقال تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَاشَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ ) والسور المكية أنزلها الله تسارك وتعالى في الدين العام الذي بعث به جميع الرسل كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين ، لا نبى بعده . وأمته خير أمة أخرجت للناس . وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرائع . وأكمل له ولأمته الدين . وأتم عليه النعمة . ورضي لهم الإسلام دينا . وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم ، كما قال تعالى : ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِى َ إِلَى صِرَطِ اللّهِ الْذِي لَهُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهِ اللّهِ أَنْ نتبع وَمَا فِي اللّهِ اللهِ أَنْ نتبع وقد أمرنا الله أن نتبع

هذا الصراط المستقيم، ولا نعدل عنه الى السبل المبتدعة . فقال تعالى: 
( وَأَنَّ هَاذَاصِرَ عِلَى مُسْتَقِيمَا فَاتَيْعُوهُ وَلاَتنَبِعُوا السُّبُلُ فَلَفَرَقَ بِكُمْ عَنسَبِيلِةً وَلاَتنَبِعُوا السُّبُلُ فَلَفَرَقَ بِكُمْ عَنسَبِيلِةً وَلاَكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ مَتَ تَلَقُونَ ) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ، ثم قال : هذا سبيل الله ، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان بدعو إليه . ثم قرأ : ( وَأَنَّ هَلَا الله عَلَى كُلُ سبيل منها شيطان بدعو إليه . ثم قرأ : ( وَأَنَّ هَلَا الله أَن نقول في صلاتنا : ( اَهْدِنَا الصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ الدِّينَ وَهِلَ الله أَن نقول في صلاتنا : ( اَهْدِنَا الصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ الدِّينَ الله أَن نقول في صلاتنا : ( اَهْدِنَا الصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ الدِّينَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا النبي صلى الله أَن عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اليهود مغضوب عليهم ، والنصارى ضالون » .

وهو صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بين الدين، وأوضح السبيل، وقال : « تركتكم على البيضاء النقية ، ليلها كنهارها، لا يزين عنها بعدي إلا هالك » . وقال صلى الله عليه وسلم « ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به ، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به » . وقال « إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديسين من بعدي ، عسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » . قال الترمذي : حديث صحيح .

ولهذا كان أنمة المسلمين لايتكلمون فى الدين بأن هـذا واجب أو مستحب أو حرام أو مبـاح إلا بدليــل شرعي من الكتاب أو السنة ، وما دلا عليه .

وما اتفق عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول ؛ فإن أمت ه ولله الحمد لا تجتمع على ضلالة ، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم فقال : « إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة » . وما تنازعوا فيه ردوه إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى :

( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ ٱلْطِيعُواٱللَّهَ وَأَطِيعُواٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَّا لَهِ وَٱلْكَالِمُ فَالْآمِنُ وَالْكَالَةِ وَٱلْكَالِمُ وَٱلْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِيلًا )

كماكان السلف بفعلون ، فقد بكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه خفي على الآخر ، والآخر مأجور على اجتهاده أيضا . ولا إثم عليه فيا خفي عليه بعد اجتهاده . كما فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . ولو صلى أربعة أنفس إلى أربع جهات إذا أغيمت السماء كل باجتهاده فكلهم مطيع لله عز وجل ، وتبرأ ذمته ، لكن الذي أصاب جهة الكعبة واحد ، وله أجران . وقد قال تعالى :

( وَدَاوُدَوسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ \* فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّاءانَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ) فأثنى تعالى على النبيين جميعا مع أنه خص أحدها بفهم ثلك الحكومة .

والدين كله مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ليس لأحد بعدم أن يغير من دينه شيئا . هذا دين المسلمين ؛ بخلاف النصارى فإنهم يجوزون لعلمائهـم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله ، قال تعالى: ( ٱتَّخَادُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِدُوٓ الْإِلْالِيَعْبُ دُوٓ اللَّهَا وَحِدًّا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ سُبْحَانَهُ عَكَمًا يُشَرِكُونَ) قال النبي صلى الله عليـه وسـلم: « إنهــم أحلوا لهــم الحرام فأطاعوهـم ، وحرموا عليهم الحـلال فأطاعوهم ، فكانت تلك عبادتهم إياهم » . ولهذا كان أعمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم ، لا يتكلمون في الدين بلا علم، فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ بُنَزِّلْ بِهِ عَسُلَطَانَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ) .

وقد اتفق أمّة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمسجد الأقصى ؛ بخلاف غير هذه الثلاثة ؛ لأن فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » .

وتنازع المسلمون في زيارة القبور ، فقال طائفة من السلف إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ ، فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري ، فلك كله منهي عنه لم ينسخ ، فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري ولم تشتهر . ولما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر . ونقل ابن بطال عن الشعبي أنه قال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن زيارة القبور لزرت قبر ابني . وقال النخعي : كانوا يكرهون زيارة القبور ، وعن ابن سيرين مثله . قال ابن بطال : وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال ؛ قد كان نهي عنها عليه السلام ثم أذن فيها ، فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا غيما عليه السلام ثم أذن فيها ، فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا غيراً لم أر بذلك بأساً ، وليس من عمل الناس . وروي عنه أنه كان بضعف زيارتها .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى أولاً عن زيارة القبور بانفاق العلماء . فقيل : لأن ذلك يفضى إلى الشرك . وقيل لأجل النياحة عندها . وقيل لأنهم كانوا يتفاخرون بها . وقد ذكر طائفة من العلماء فى قوله تعالى : ( أَلَهَ نَكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى ذُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ) أنهم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى . وممن ذكره ابن عطية فى تفسيره ، قال : وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور ، أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثراً بمن سلف ، وإشادة بذكره . ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة بذكره . ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة بذكره . ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة بخاله وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة والعلم ويارة والعلم ويارة والعلم ويارة والعلم ويارة وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة به وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة والعلم ويارة ويارة والعلم ويارة والعلم ويارة والعلم ويارة والعلم ويارة والعلم ويارة ويارة

القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا » فكان نهيه فى معنى الآية. ثم أباح الزيارة بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر وتسنيمها بالحجارة الرخام، وتلوينها سرفا، وبنيان النواوبس عليها، هذا لفظ ابن عطية.

والمقصود أن العلماء متفقون على أنــه كان نهى عن زيارة القبور . ونهى عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والمقير .

واختلفوا هل نسخ ذلك ؟ فقالت طائفــة : لم ينسخ ذلك ؛ لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة . ولهذا لم يخرج أبو عبد الله البخاري ما فيه نسخ عام . وقال الآخرون : بل نسخ ذلك . ثم قالت طائفة قول في مذهب مالك وأحمد . قالوا : لأن صيغة افعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة . كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا » . وروى « فزوروها ، ولا تقولوا هجراً » . وهذا يدل على أن النهي كان لمــاكان بقال عندها من الأقوال المنكرة سداً للذريعة ، كالنهي عن الانتباذ في الأوعية أولاً ، لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا يدرى بذلك ، فيشرب الشارب الخر وهو لا بدري .

وقال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموتى مع

السلام عليهم ، كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيدعو لهم . وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين أنه خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء والأموات . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم ، واغفر لنا ولهم » . وهذا فى زيارة قبور المؤمنين .

وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار الآخرة ، ولا يجوز الاستغفار لهم . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « زار قبر أمه فبكي وأبكي من حوله . وقال : استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي ، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » .

والعلماء المتنازعون كل منهم يحتج بدليل شرعي ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر \_ فإن العلماء ورثة الأنبياء \_ وقال تعالى: ( وَدَاوُدَوَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَـمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ \* فَفَهَمْنَاهَا شُلَيْمَنَ وَكُلّاءانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ) .

والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار؛ فإن الزيارة إذا تضمنت أمراً محرمة من شرك ، أو كذب ، أو ندب ، أو نياحة وقول هجر : فهي محرمة بالإجماع ، كزيارة المشركين بالله والساخطين لحكم الله ، فإن هؤلاء زيارتهم محرمة . فإنه لا يقبل دين إلا دين الإسلام . وهو الاستسلام لحلقه وأمره . فيسلم لما قدره وقضاه ، وبسلم لما يأمر به ويحبه . وهذا نفعله وندعو إليه ، وذاك نسلمه ونتوكل فيه عليه . فنرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا . ونقول في صلاتنا : ( إِيَاكَ نَمْبُدُ وَإِيَاكَ نَمْبُدُ وَإِيَاكَ نَمْبُدُ وَإِيَاكَ نَمْبُدُ وَالله نعالى : ( فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ ) وقوله نعالى : ( وَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ ) وقوله نعالى : ( وَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ) وقوله نعالى : ( وَأَقِيرُ السَّيْعِينُو اللَّهُ السَّمْ وَاللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

والنوع الثانى: زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت ، لقرابت أو صداقته ، فهذه مباحة كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة . كما زار النبي صلى الله علي وسلم قبر أمه فبكي وأبكي من حوله ، وقال : « زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » . فهذه الزيارة كان نهى عنها لما كانوا يفعلون من المنكر ، فلما عرفوا الإسلام أذن فيها، لأن فيها مصلحة ، وهو تذكر الموت . فكثير من الناس إذا رأى قريبه وهو

مقبور ذكر الموت واستعد للآخرة ، وقد يحصل منه جزع ، فيتعارض الأمران . ونفس الحزن مباح ، إن قصد به طاعة كان طاعة ، وإن عمل معصية كان معصية .

وأما النوع الثالث: فهو زيارتها للدعاء لهـ اكالصلاة عـ لى الجنازة . فهذا هو المستحب الذي دلت السنة عـ لى استحبابه ؛ لأن النبي صـ لى الله عليه وسلم فعله ، وكان يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور .

وأما زيارة قباء فيستحب لمن أتى المدينة أن بأتى قباء فيصلي في مسجدها . وكذلك يستحب له عند الجمهور أن يأتى البقيع وشهداء أحد ، كما كان النبى مسلى الله عليه وسلم يفعل ، فزيارة القبور للدعاء للميت من جنس الصلاة على الجنائز يقصد فيها الدعاء لهم ، لا يقصد فيها أن يدعو مخلوقا من دون الله ، ولا يجوز أن تتخذ مساجد ، ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت . والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم . وهذا مشروع بل فرض على الكفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين . ولو جاء إنسان إلى سربر الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين . ولو ندبه وناح لكان أبضاً محرما ، وهو دون الأول .

فمن احتج بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ولأهل

أحد على الزيارة التي يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة فهو أعظم ضلالا ممن يحتج بصلاته على الجنازة على أنــه يجوز أن يشرك بالميت ، وبدعي من دون الله، ويندب ويناح عليه، كما يفعل ذلك بعض الناس يستدل بهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليـه وســلم ــ وهو عبادة لله وطاعــة له يثاب عليه الفاعل وينتفع به المدعو له ويرضى به الرب عن وجل ـ على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله وإيذاء للميت وظلم من العبد لنفسه، كزيارة المشركين وأهــل الجزع الذين لا يخلصون لله الدين ، ولا يسلمون لما حكم به سبحانه وتعالى . فـكل زيارة تتضمن فعــل مانهى عنه وترك ما أمر به ــكالتي تتضمن الجزع وقول الهجر وترك الصبر، أو تتضمن الشرك ودعاء غـير الله وترك إخـلاص الدين لله ــ فهي منهى عنها . وهذه الثانية أعظم إثما من الأولى . ولا يجوز أن يصلى إليها ، بل ولا عندها ، بل ذلك مما نهى عنمه الني صلى الله عليمه وسلم فقال : « لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها ، رواه مسلم في صحيحه .

فزيارة القبور على وجهين: وجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء على أنه غير مشروع ، وهو أن نتخذها مساجد ونتخذها وثنا ونتخذها عيداً ، فلا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية ، ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان ، ولا أن تتخذ عيداً يجتمع إليها في وقت

معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى . وأما • الزيارة الشرعية ، فهي مستحبة عند الأكثرين . وقيل : مباحة . وقيل : كلها منهى عنها كما نقدم . والذي ندل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد ، ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع : منهى عنه ، ومباح ، ومستحب وهو الصواب . قال مالك وغيره : لا نأتى إلا هذه الآثار : مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسجد قباء ، وأهل البقيع ، وأحد . وهانين المقبرتين ، كان بصلي يوم الجمعة في مسجده ، ويوم السبت يذهب إلى قباء ، كما في الصحيحين عن ابن عمر \_ رضي الله عنها \_ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتى قباء كل سبت راكباً وماشيا فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتى قباء كل سبت راكباً وماشيا فيصلي فيه ركعتين .

وأما أحاديث النهي فكثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرها ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن خشي أن يتخذ مسجداً . رواه البخاري ومسلم . وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » . وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » . وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس

رضي الله عنهم قالوا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له عــلى وجهه ، فإذا اغتم كشفهـا فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخـذوا قبور أنبيائهــم مساجد » ، يحــذر ما صنعوا . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنــه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قانــل الله اليهود والنصارى آنخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وفي لفظ : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وفي الصحيحين من عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتاكنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير ، فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « إن أولئك إذا كان فيهم الرجــل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الحلق عند الله بوم القيامة » . وعائشة رضى الله عنها أم المؤمنين صاحبة الحجرة النبوية قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرهما من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجندب وابن مسعود وغديرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيا رواه ابن مسعود : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد » . رواه أبو حاتم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده . وفي ســنن أبي داود عنه صلى الله عليـه وسلم أنه قال : « لا تتخذوا قبري عيداً ، وصـــلوا علي حيثًا كنتم فإن صلاتكم تبلغني » . وفي موطأ مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اللهم لا تجعل قـبري وثنا يعبد ، اشـتد

غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وفي سنن سعيد ابن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب ـ أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم قدراً في عصر نابعي التابعين في خلافة المنصور وغيره \_ رأى رجلا بكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا هذا ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني » . فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء .

فلما أراد الأمّة اتباع سنته في زيارة قبره المكرم والسلام عليه طلبوا ما يعتمدون عليه من سنته . فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » . وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود فلم يذكر في زيارة قسبره المكرم غير هذا الحديث ، وترجم عليه « باب زيارة القسبر » . مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل ، فإنه لا يدل على كل ما تسميه الناس « زيارة » باتفاق المسلمين .

ويبقى الكلام المذكور فيه: هل هو السلام عند القبر كماكان من دخل على عائشة رضي الله عنها يسلم عليه ؟ أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج الحجرة . فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا ،

وهو غاية ماكان عندم في هذا الباب عنه صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم يسمع السلام من القريب ، وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد، كما في النسائى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام » . وفي السـنن عن أوس بن أوس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أكثروا عــلى من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة على . قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء » . صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليا . وذكر مالك في موطئه آن عبد الله بن عمركان يأتى فيقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبت ، ثم ينصرف. وفي رواية :كان إذا قدم من سفر . رواه معمر عن نافع عنــه . وعلى هذا اعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الحجرة؛ إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر رضي الله عنها .

وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك ، وقال : هو بدعة لم يفعلها السلف . ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها .

وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجوداً في الإسلام في زمن مالك ، وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثــة . قرن

الصحابة والتابعين وتابعيهم . فأما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا ظاهراً فيها ، ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك . ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل نذر أن يأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : إن كان أراد المسجد فليأت وليصل فيه ، وإن كان أراد القبر فلا يفعل ، للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد » . وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوم ، أو يطلب منهم الدعاء ، أو يقصد الدعاء عندم لكونه أقرب إجابة في ظنه ، فهذا لم يكن بعرف على عهد مالك ، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره .

وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده صلى الله عليه وسلم للدعاء فكيف بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له ، وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه ، ويرفع صوته عنده فيؤذي الرسول ، ويشرك بالله ، ويظلم نفسه ؟! ولم يعتمد الأئمة ؛ لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك . مثل ما يروون أنه قال : « من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي » ومن قوله : « من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة » ونحو ذلك . فإن هذا لم يروه أحد من أغمة المسلمين ، ولم يعتمد عليها . ولم يروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد يعتمد عليها . ولم يروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد

عليها كأبى داود والنسائى . لأنها ضعيفة ، بل موضوعة ، كما قد بين العلماء الكلام عليها . ومن زاره فى حياته صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين إليه ، والواحد بعدم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه . وهو إذا أتى بالفرائض لا يكون مشل الصحابة فكيف يكون مثلهم بالنوافل ، أو بما ليس بقربة ، أو بما هو منهي عنه .

وكرم مالك رضى الله عنه أن يقول القائل : زرت قبر النبي صلى وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوهـاً . ورخص غير. في هـــذا اللفظ للأحاديث العامــة في زيارة القبور . ومالك يستحب ما يستحبه ســائر العلماء من السفر إلى المدينة والصلاة في مسجد. ، وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن عمر . ومالك من أعلم الناس بهذا لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة. ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك . ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة . فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليـه وسلم لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمــة الله عليه: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. بل كانوا بأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبى بكر الصديق وعمر وعثان وعلى رضي الله عنهم أجمعين، فإن هؤلاء الأربعة صلوا أئمة فى مسجده والمسلمون بصلون خلفهم كما كانوا بصلون خلفه، وم يقولون فى الصلاة : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركانه . كما كانوا يقولون ذلك في حيانه . ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا . ولم يكونوا يأنون القبر للسلام ، لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه فى الصلاة أكمل وأفضل وهي المشروعة .

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فإنه لم يشرعه لهم ، بل نهام ، وقال : «لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيث ماكنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني » فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيد، وكذلك السلام، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً . ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشراً . كما قد جاء في بعض الأعاديث ، وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيداً ، وهو قد نهام عن ذلك ، ونهام أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجداً . ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيره من اللعنة .

وكان أصحابه خير القرون، وهم أعلم الأمة بسنته، وأطوع الأمـة لأمره. وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره

لامن داخل الحجرة ولا من خارجها. وكانت الحجرة في زمانهم بدخل إليها من الباب إذكانت عائشة رضي الله عنها فيها ، وبعد ذلك ، إلى أن بني الحائط الآخر . وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قـــبره لا يدخلون إليه ؛ لا لسلام ، ولا لصلاة عليه ، ولا لدعاء لأنفسهم ، ولا لسؤال عن حديث أو علم ، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كامهم وأفتام وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهـم السلام بصوت يسمع من خارج ، كما طمـع الشيطان في غـيرهم ، فأضلهم عنـد قبره ، وقبر غـيره : حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القــبر ، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم ، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها ، كما رآم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يقظة لا مناماً .

فإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. وهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. ففهموا من مقاصده صلى الله عليه وسلم وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم. وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدهم، وهم قد فارقوا جميع أهمل الأرض وعادوهم، وهجروا جميع الطوائف وأديانهم، وجاهم وأنفسهم

وأموالهم ، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . وهذا قاله لخالد بن الوليد لمـــا تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف ، لأن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين ، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقانلوا، وهو فتح الحديبية وخالد هو وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة أسلموا في مدة الهدنــة بعد الحديبية وقبل فتح مكة، فكانوا من المهاجرين التابعين، لا من المهاجرين الأولين . وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا بمهاجرين فإنه لا هجرة بعد الفتح ، بل كان الذين أسلموا من أهل مكة يقال لمم الطلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق الأسير. والذين بايعوم تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة الحبشة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: «أنتم خير أهـل الأرض » . وكنا ألفا وأربعائة .

ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله ممن بعدم ، فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه . ولم يكن فيهم أحد من

أهل البدع المشهورة :كالخوارج ، والروافض ، والقدرية ، والمرجئة والجهمية . بلكل هؤلاء إغا حدثوا فيمن بعده . ولم يكن فيهم من طمـع الشيطان أن يتراءى له في صورة بشر ، ويقول : أنا الحضر ، أو أنا إبراهيم ، أو موسى ، أو عيسى ، أو المسيح ، أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب القبر كلمه ؛ بل هذا إنما ناله فيمن بعدهم ، وناله أيضًا من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال: أنا هو المسيح، وهذه مواضع المسامير ـ ولا يقول: أنا شيطان ، فإن الشيطان لا يكون جسداً \_ أو كما قال. وهذا هو الذي اعتمد عليه النصاري في أنه صلب ؛ لا في مشاهدته؛ فإن أحداً منهم لم يشاهد الصلب ، وإنما حضره بعض اليهود وعلقوا المصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح. ولهذا جعله الله من ذنوبهم وإن لم يكونوا صلبوه . لكنهم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبِكُفْرِهِمُ وَقُوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهَ بُهْتَنَا عَظِيمًا \* وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظِّلِّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا \* بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ) . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم ، لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله ، أو جهلوا السنة ، أو رأوا وسمعوا أموراً من الخوارق فظنوها من جنس آيات

الأنبياء والصالحين وكانت من أفعال الشياطين . كما أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك . فهم يتبعون المتشابه ويدعون الحكم . وكذلك يتمسكون بالتشابه من الحجج العقلية والحسية فيسمع ويرى أموراً فيظن أنه رحماني وإنما هو شيطاني ، ويدعون البين الحق الذي لا إجمال فيه . وكذلك لم يطمع الشيطان أن يتمثل في صورته ويغيث من استغاث به . أو أن يحمل إليهم صوتا يشبه صوته . لأن الذين رأوه علموا أن هــذا شرك لا يحل . ولهذا أيضًا لم يطمع فيهم أن يقول أحد منهم لأصحابه : إذا كانت لكم حاجــة فتعالوا إلى قبرى ، واستغيثوا بي ، لا في محياه ولا في مماته ، كما جرى مثل هــذا لكثير من المتأخرين . ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول : أنا من رجال الغيب ، أو من الأوناد الأربعة ، أو السبعة ، أو الأربعين . أو يقول له : أنت منهم . إذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له . ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم فيقول : أنا رسول الله ، أو يخاطبه عند القبر ، كما وقع لكثير ممن بعدهم عنـــد قبره وقبر غير. وعند غير القبور . كما يقع كثير من ذلك للمشركين وأهل الكتاب ، يرون بعد الموت من يعظمونه من شيوخهم .

فأهل الهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم . والنصارى يرون من يعظمونه ، من الأنبياء والحواربين وغيرهم . والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه : إما النبي صلى الله عليه وسلم

وإما غيره من الأنبياء يقظة ، ويخاطبهم ويخاطبونه . وقد يستفتونه وبسألونه عن أحاديث فيجيبهم . ومنهـم من يخيل إليه أن الحجرة قــد انشقت وخرج منها النبي صلى الله عليـه وســـلم وعانقه هو وصاحباه . ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد . وهذا وأمثاله أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عدداً كثيراً . وقد حدثني بما وقع له في ذلك ، وبما أخبر به غيره من الصادقين من بطول هذا الموضع بذكرهم . وهـذا موجود عند خلق كثير كما هو موجود عند النصاري والمشركين، لكن كثير من الناس بكذب بهذا، وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية ، وأن الذي رآى ذلك رآم لصلاحه ودينه . ولم يعلم أنه من الشيطان ، وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان . ومن عنده علم منها لا يقول له ما يعلم أنــه مخالف للشريعة ولا مفيداً فائدة في دينه؛ بل يضله عن بعض ما كان يعرفه ، فإن هذا فعل الشياطين ، وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئًا فالذي خسر. من دينه أكثر .

ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة: إن الخضر أناه ولا موسى ولا عيسى ، ولا أنه سمع رد النبى صلى الله عليه وسلم عليه . وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ولم يقل قط إنه يسمع الرد . وكذلك التابعون وتابعوهم . وإنما حدث هذا من بعض المتأخرين .

وكذلك لم يكن أحد من الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يأتيه فيسأله عنــد القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكـل عليهم من العلم ، لا خلفاؤه الأربعـة ولا غيرهم . مع أنهم أخص الناس به صــلى الله عليـه وســلم ، حتى ابنته فاطمة \_\_ رضى الله عنها \_\_ لم يطمع الشيطان أن يقول لها : اذهبي إلى قبره فسليه هل يورث أم لا يورث . كما أنهم أيضًا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم : اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا . ولا قال : اطلبوا منه أن يستنصر لكم . ولا أن يستغفر كماكانوا في حيانه يطلبون منه أن يستسقى لهم وأن يستنصر لهم، فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا الضلالات ممن قل علمــه بالتوحيــد والسنة ، فأضله الشيطان كما أضل النصارى في أمور لقلة علمهم بما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ·

وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدم في الهواء ، ولا أن يقطع به الأرض البعيدة في مدة قريبة . كما يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين ؛ لأن الأسفار التي كانوا يسافرونها كانت طاعات كسفر الحج والعمرة والجهاد ، وهذه يثابون على كل خطوة يخطونها فيه ، وكلما بعدت المسافة كان الأجر أعظم : كالذي يخرج من بيته إلى المسجد فخطوانه إحداها

ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة . فلم يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن يحملهم في الهواء أو يؤزم في الأرض أزاً حتى يقطعوا المسافة البعيدة بسرعة . وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريب من آيانه الكبرى . وكان هذا من خصائصه . فليس لمن بعده مثل هذا المعراج ، ولكن الشيطان يخيل إليه معاريج شيطانية كما خيلها لجماعة من المتأخرين .

وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحيانا مثل أن لا يمكنهم العبور إلى العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك . فلهذا كان الله يكرم من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين بمثل ذلك ، كما أكرم به العلاء بن الحضرمي وأصحابه ، وأبا مسلم الخولاني وأصحابه ، وبسط هذا له موضع آخر غير هذا الكتاب .

لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعدد الأنبياء . هما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة المتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان، وهي نقيصة لا فضيلة ، سواء كانت من جنس العلوم ، أو من جنس العبادات ، أو من جنس الخوارق والآيات ، أو من جنس السياسة والملك . بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم . قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كان منكم مستنا

فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوباً ، وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم حقهم ، وتمسكوا بهديهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا البدع المتعلقة بالقبور كقبره المكرم وقبر غيره ، لنهيه صلى الله عليـه وسلم لحم عن ذلك ، ولئلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور الأنبياء أوثانا . وإن كان بعضهم يأتى من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعل . بلكانوا في حيانه يسلمون عليه ثم يخرجون من المسجد لا يأنون إليه عندكل صلاة . وإذا جاء أحدم يسلم عليه رد عليــه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وكذلك من يسلم عليه عند قبر. رد عليه السلام. وكانوا يدخلون على عائشة فكانوا يسلمون عليه كماكانوا يسلمون عليه فى حياته ، ويقول أحدم : السلام على النبي ورحمة الله وبركاته . وقد جاء هذا عاماً في جميع قبور المؤمنين ، فما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام . فإذا كان رد السلام موجوداً في عموم المؤمنين فهو في أفضل الخلق أولى. وإذا سلم المسلم عليه في صلاته فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله يسلم عليه عشراً . كما جاء في الحسديث « من سلم علي مرة سلم الله عليه

عشراً ، . فالله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد ، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً . وكان ابن عمر بسلم عليه ثم ينصرف . لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه . ولهذا كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف له أو لنفسه ، لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة . قال مالك : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها . مع أن فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح لتسويغ ، كأمثال ذلك فيا فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم .

وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباح فلا يثبت الا بدليل شرعي، فالوجوب والندب والإباحة والاستحباب والكراهة والتحريم لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية ، والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه صلوات الله وسلامه عليه . فالقرآن هو الذي بلغه . والسنة هو الذي علمها . والإجماع بقوله عرف أنه معصوم . والقياس إنما يكون حجه إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل ، وأن علة الأصل في الفرع . وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لا بتناقض ، فلا يحكم في المتاثلين بحكمين متناقضين ، ولا يحكم بالحكم لعلة تارة و عنعه أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص ولا يحكم بالحكم لعلة تارة و عنعه أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص المسلى الله عليه وسلم ، وسنته ما سنها هو ، لا يضاف إليه قول غيره مسلى الله عليه وسلم ، وسنته ما سنها هو ، لا يضاف إليه قول غيره

وفعله \_\_ وإن كان من أفضل الناس \_\_ إذا وردت سنته . بل ولا يضاف اليه إلا بدليل بدل على الإضافة . ولهــذا كان الصحابة كأبى بكر وعمر وابن مسعود يقولون باجتهادم وبكونون مصيبين موافقين لسنته ، لـكن يقول أحدم : أقول في هــذا برأبي فإن بكن صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه . فإن كل ما خالف سنته فهو شرع منسوخ أو مبــدل ، لـكن المجتهدون وإن قالوا بآرائهم وأخطأوا فلهم أجر ، وخطؤم مغفور لهم .

وكان الصحابة إذا أراد أحدم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا في مسجده ، كما كانوا يفعلون في حيانه . لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل أحدهم إلى القبر. والسلام عليه قد شرع للمسلمين في كل صلاة ، وشرع للمسلمين إذا دخل أحدهم المسجد أي مسجد كان . فالنوع الأول كل صلاة يقول المصلى : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم « فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في الساء والأرض ». وقد شرع للمسلمين في كل صلاة أن بسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة والإنس والجن عموماً. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: السلام على فلان وفلان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله هو

السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وقد روى عنه التشهد بألفاظ أخر، كما رواه مسلم من حديث ابن عباس، وكما كان ابن عمر يعلم الناس التشهد. ورواه مسلم من حديث أبى موسى لكن هو تشهد ابن مسعود. ولكن لم يخرج البخاري إلا تشهد ابن مسعود، وكل ذلك جائز، فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فالتشهد أولى.

والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن المصلي إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أصابت كل مبد صالح لله فى الساء والأرض. وهذا يتناول الملائكة وصالحي الإنس والجن ، كما قال تعالى عنهم: ( وَأَنَامِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَابِقَ قِدَدًا ).

والنوع الثانى: السلام عليه عند دخول المسجد، كما في المسند والسنن عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: بسم الله، والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله، والسلام على رسول الله.

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ». وقد روى مسلم في صحيحه الدعاء عند دخول المسجد بأن يفتح له أبواب رحمته ، وعند خروجه يسأل الله من فضله . وهذا الدعاء مؤكد في دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا ذكره العلماء فيسما صنفوه من المناسك لمن أتى إلى مسجده صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك . فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والحروج منه ، وفى نفس كل صلاة . وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند قسبره وأدوم . وهذا مصلحة محضة لامفسدة فيها تخشى ، فبها يرضى الله ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين . وهذا مشروع فى كل ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين . وهذا مشروع فى كل

مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك . ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها . وكانت ناحية عن القبور ؛ لأن القبور في مقدم الحجرة ، وكانت هي فى مؤخر الحجرة . ولم يكن الصحابة بدخلون إلى هناك . وكانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به ، وإنما أدخلت فيه فى خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة : ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو ، بل بعد موت جميع الصحابة الذين كانوا بالمدينة ، فإن آخر من مات بها جابر بن عبد الله فى بضع الذين كانوا بالمدينة ، فإن آخر من مات بها جابر بن عبد الله فى بضع

وسبعين سنة . ووسع المسجد في بضع و ثمانين سنة . ولم يكن الصحابة يدخلون إلى مسجده ليلا ونهاراً . وقد قال صلى الله عليه وسلم : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » . وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » . وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتاع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون في مسجده ، ويسلمون عليه في الصلاة ، وعند دخول المسجد والحروج منه . ولا يأتون القبر ، إذ كان هذا عنده مما لم يأمره به ، ولم يسنه لهم . وإنما أمره وسن لهم الصلاة والسلام عليه في الصلاة ، وعند دخولهم المساجد ،

ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومـه من السفر . وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا . فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزا اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم . وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف ، ولا يقف ، يقول: السلام عليك يارسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبت ، ثم ينصرف . ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعـل ابن عمر بل كان الخلفاء وغـيرم يسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك ، إذ لم يكن هـذا

عندهم سنة سنها لهم . وكذلك أزواجه كن عـلى عهد الخلفاء وبعــدهم يسافرون إلى الحبح ، ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما وصاهن بذلك . وكانت أمداد اليمن الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمِ يُحْبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) على عهد أبى بكر الصديق وعمر يأتون أفواجا من اليمن للجهاد في سبيل الله ، ويصلون خلف أبي بكر وعمر في مسجده ، ولا يدخل أحد منهم إلى داخل الحجرة ، ولا يقف في المسجد خارجا ، لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك . وكانوا علمين بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون ، وأن حقوقه لازمة لحقوق الله عن وجل ، وأن جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله فإن صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع . فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان . بل صاحبها مأمور بها حيث كان : إما مطلقا ، وإما عند الأسباب المؤكدة لها ، كالصلاة والدعاء والأذان . ولم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو عند قبره أفضل منه في غير تلك البقعة . بـل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده

ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار ، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده ، فهذا لا بقوله

إلا جاهل مفرط في الجهل ، أو كافر ، فهو مكذب لما حاء به مستحق للقتل . وكان الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياتــه . لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حيات. وهو لم بأمرهم إذا كان لأحدم حاجة أن يذهب إلى قبر نبي أو صالح فيصلى عنده ويدعوم، أو يدعو بلا صلاة ، أو يسأل حوائجــه، أو يسأله أن يسأل ربه . فقد علم الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ أن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم لم يكن يأمرهم بشـيء من ذلك ، ولا أمرجم أن يخصوا قــــبرم أو حجرته لا بصــــلاة ولا دعاء ، لا له ولا لأنفسهم . بل قد نهام أن يتخذوا بيته عيداً . فلم يقل لهــم كما يقول بعض الشيوخ الجهال لأصحابه : إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قــبري ! بل نهام عما هو أبلغ من ذلك أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا يصلون فيه لله عن وجل ، ليسد ذريعة الشرك . فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليا ، وجزاه أفضل ماجزى نبيا عن أمته ، قــد بلــغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمــة ، وجاهد في الله حق جهاده ، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه . وكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم بها على العباد .

وقد دلهم صلى الله عليه وسلم على أفضل العبادات وأفضل البقاع ، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « قلت

وارسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على مواقيتها . قلت : ثم أي ؟ قال بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال سألته عنهن ولو استزدته لزادني ، . وفي المسند وسنن ابن ماجه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن » . والصلاة قد شرع للأمة أن تتخذ لها مساجد ، وهي أحب البقاع إلى الله كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه قال : « أحب البقاع إلى الله المساجد ، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق » .

ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وهو في مرض مونه، نصيحة للأمة، وحرصا منه على هداها . كما نعته الله بقوله: ( لَقَدَّجَاءَ كُمُّ رَسُوكُ مِن الله عَن الله عَن عَن الله عَلَي عَن الله عَلَي عَن الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله علي الله عليه وسلم في مرضه الذي لم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً ، وفي رواية للبخاري «غير أني أخشى رواية : ولكن خشي أن يتخذ مسجداً . وفي رواية للبخاري «غير أني أخشى أن يتخذ مسجداً » . وعن عائشة وابن عباس قالا : لما نزل برسول الله صلى أن يتخذ مسجداً » . وعن عائشة وابن عباس قالا : لما نزل برسول الله صلى

الله عليه وسلم طفق بطرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا . ومن حكمة الله أن عائشة أم المؤمنين صاحبة الحجرة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم تروى هذه الأحاديث، وقد سمعتها منه ، وإن كان غيرها من الصحابة أيضا يرويها : كابن عباس ، وأبى هريرة ، وجندب بن عبد الله ، وابن مسعود — رضي الله تعالى عنهم .

وفي الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قائل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وفى الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . وفي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إنى أبرأ إلى الله أن بكون لي منكم خليل ، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو من متخذاً من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . ألا وإن من

كان قبلكم كانوا بتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك » . وفي صحيح مسلم عن أبى مرت الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها » . وفي المسند وصحيح أبى حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد » . وقد تقدم نهيه أن يتخذوا قبره عيداً .

فلما علم الصحابة أنه قد نهام عن أن يتخذوه مصلى للفرائض التي يتقرب بها إلى الله عن وجل ، لئلا يتشبهوا بالمشركين الذين يدعونها ويصلون لها وينذرون لها : كان نهيهم عن دعائها أعظم وأعظم . كما أنه لما نهام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يتشبهوا بمن يسجد للشمس كان نهيهم عن السجود للشمس أولى وأحرى . فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقصدون الصلاة والدعاء والذكر في المساجد التي بنيت لله دون قبور الأنبياء والصالحين التي نهوا أن يتخذوها مساجد ، وإنما هي بيوت المحلوقين . وكانوا يفعلون بعد موته ما كانوا يفعلون في حيانه ولمل الله عليه وآله وسلم تسليا .

ومما بدل على ماذكره مالك وغيره من علماه المسلمين من الكراهة لأهل المدينة قصدم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك،

وإن كان قصدم مجرد السلام عليه والصلاة : أن النبي صلى الله عليــه وسلم كان يأتى قباء راكبا وماشياكل سبت ، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر ، قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى قباء كل سبت راكبا وماشيا » ، وكان ابن عمر يفعله . زاد نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم « فيصلي فيــه ركعتين » . وهذا الحديث الصحيح بدل على أنه كان بصلي في مسجده يوم الجمعة ، ويذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيـه يوم السبت ، وكلاها أُسس على التقوى ، وقد قال تعالى : ﴿ لَمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّـقُوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهُ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِ رِينَ وقد روى عن النبي مــــلى الله عليه وســـلم من غــير وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا الطهور الذي أثنى الله عليهم ، فذكروا الآية في مسجد أهل قباء ( فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً ) قال : كانوا يستنجون بالماء . فنزلت فيهم هذه الآية » . وقد ثبت في الصحيح عن سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى وهو في بيت بعض نسائه ، فأخذ كفاً من حصى فضرب بـــه الأرض ثم قال : « هو مسجدكم هـذا » لمسجد المدينة . فتين أن كلا

المسجدين أسس على التقوى ، لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت ،

فهو أحق بهذا الاسم . ومسجد قباء كان سبب نزول الآيـة ، لأنــه

مجاور لمسجد الضرار الذي نهى عن القيام فيه .

والمقصود أن إتيان قباءكل أسبوع للصلاة فيهكان ابن عمر يفعله اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ابن عمر ولا غير. إذا كانوا مقيمين بالمدينة بأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا في الأسبوع ولا في غير الأسبوع. وإنماكان ابن عمر يأتي القبر إذا قدم من سفرً. وكثير من الصحابة أو أكثرهم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون القـبر لا لسلام ولا لدعاء ولا غـير ذلك . فلم يكونوا يقفون عنـد. خارج الحجرة في المسجد ، كما كان ابن عمر يفعل . ولم يكن أحد منهم يدخل الحجرة لذلك ؛ بل ولا يدخلونها إلا لأجل عائشة رضي الله عنها لماكانت مقيمة فيها . وحينئذ فكان من يدخل إليهـا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما كأنوا يسلمون عليه إذا حضروا عنده. وأما السلام الذي لا يسمعه فذلك سلام الله عليهم بـ عشراً ، كالسلام عليه في العلاة ، وعند دخول المسجد ، والخروج منه . وهذا السلام مأمور هذا المختص بقبره من جنس تحية سائر المؤمنين أحياء وأموانا .

وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه كما أن الأمر بالمسلاة من خصائصه كما أن الأمر بالصلاة من خصائصه وإن كان في الصلاة والسلام على غيره خصوصاً نزاع . وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام

فِعله مختصاً به ، كما اختص بالصلاة . وحكي هذا عن أبي محمد الجوبنى ؛ لكن جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به . وأما الصلاة ففيها نزاع مشهور . وذلك أن الله تعالى أمر في كتابه بالصلاة والسلام عليه مخصوصاً بذلك فقال تعالى : ( إِنَّاللَهُ وَمَلَيْكِ كَتُهُ بُصُلُونَ عَلَى النَّيِّ عَلَيْهُ النَّيِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ والسلام وأما في حق عموم المؤمنين فأخسبر ولم يأمر فقال تعالى : ( هُوَالَذِي يُصَلِّعَ عَلَيْكُمُ وَمَلَتَ عَلَيْهُ ) . ولهذا إذا ذكر الحطباء ذلك قالوا: إن الله أمر كم يأمر بدأ فيه بنفسه ، وثنى بملائكته ، وأبه بالمؤمنين من بربته ، أي قال ( يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا ) . فإن صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيها بنفسه ، وثنى بملائكته ، كن لم يؤيه فيها بالمؤمنين من بربته . وقد جاء بنفسه ، وثنى بملائكته ، لكن لم يؤيه فيها بالمؤمنين من بربته . وقد جاء في الحديث : « إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير » .

وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الدعاء ، وفي غير الصلاة . وإنما تنازعوا في وجوب الصلاة عليه في الصلاة المكتوبة . وفي الخطب ، فأوجب ذلك الشافعي ولم يوجبه أبو حنيفة ومالك . وعن الإمام أحمد روايتان . وإذا قيل بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو ؟ على روايتين . وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وسلم ، والسلام عليه مأمور به في الصلاة ، وهو في التشهد الذي هو

ركن فى الصلاة عند الشافعي وأحمد فى المشهور عنه ، فتبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً . والتشهد الأخير عند مالك وأبى حنيفة ، وعند مالك وأحمد في المشهور عنه : إذا ترك التشهد الأول عمداً بطلت صلاته ، وإن تركه سهواً فعليه سجود السهو . وهذا بسميه الإمام أحمد واجباً ، وبسميه أصحاب مالك سنة واجبة . ويقولون : سنة واجبة . وليس فى ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد تركه بعيد ومن تركه سهوا فعليه سجود السهو .

ومالك وأحمد عندها الأفعال في الصلاة أنواع كأفعال الحج. وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع ؛ لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئًا بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمداً أو سهواً . وأما الشافعي فعنده الواجب فيها هو الركن ، بخلاف الحج فإنه بانفاقهم فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب .

ولا نزاع أنه هو صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره كما قال تعالى : ( وَصَلِّعَلَيْهِمْ ) وكما ثبت في الصحيح أنه قال : « اللهم صل على آل أبى أو فى ، . وكما روى أنه قال لامرأة : « صلى الله عليك وعلى زوجك ، وكانت قد طلبت منه أن يصلي عليها وعلى زوجها .

وأيضا لانزاع أنه يصلى على آله تبعاً كما علم أمته أن يقولوا: « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجید ، وبارك علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی آل إبراهیم إنك حمد مجمد » .

وأما صلاة غير. على غيره منفرداً مثل أن يقال : صلى الله على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو على . ففيها قولان .

أحدها: أن ذلك جائز ، وهو منصوص أحمد في غـير موضع ، واستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر : صلى الله عليك . وعليه جمهور أصحابه كالقاضي أبى يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر ، ولم يذكروا في ذلك نزاعا .

والثانى: المنع من ذلك كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي ونقل ذلك عنها، وهو الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير ، لم يذكر غيره ، واحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس قال : لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال من منع : أما صلاته على غيره فإن الصلاة له فله أن يعطيها لغيره ، وأما الصلاة على غيره تبعاً فقد يجوز تبعا مالا يجوز قصداً . ومن جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلي ، وبأنه ليس في الكتاب والسنة نهى عن ذلك ؛ لكن لا يجب ذلك في حق أحد كما يجب في حق النبى صلى الله عليه وسلم . فتخصيصه عق أحد كما يجب في حق النبى صلى الله عليه وسلم . فتخصيصه كان بالأمر والإيجاب لا بالجواز والاستحباب . قالوا : وقد ثبت أن

الملائكة تصلي على المؤمنين كما في الصحيح: « إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ، . فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمن ، فلماذا لا يجوز أن يصلي عليه المؤمنون ؟.

وأما قول ابن عباس فهذا ذكره لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليا أو غيره، ولا يصلون على غيره . فهذا بدعة بالاتفاق . وهم لا يصلون على كل أحد من بنى هاشم من العباسيين ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين ولا على أزواجه ، مع أنه قد ثبت فى الصحيح اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته » . فحينتذ لا حجة لمن خص بالصلاة [ بعض ] أهل البيت دون سائر أهل البيت ، ودون سائر المؤمنين .

ولماكان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ثم قال من قال إن الصلاة على غيره ممنوع منها طرد ذلك طائفة منهم أبو محمد الجوينى فقالوا: لا يسلم على غيره. وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين، وأكثر المتأخرين أنكروه. فإن السلام على الغير مشروع سلام التحية يسلم عليه إذا لقيه وهو إما واجب أو مستحب مؤكد، فإن في ذلك قولين للعلماء، وها قولان في مذهب أحمد، والرد واجب بالإجماع ذلك قولين للعلماء، وها قولان في مذهب أحمد، والرد واجب بالإجماع إما على الأعيان، وإما على الكفاية. والمصلي إذا خرج من العيلة عليه يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وقددكان النبي صلى الله عليه يقول: السلام عليكم، السلام عليكم.

وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا عليهم فيقولوا: «السلام من عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين». فالذين جعلوا السلام من خصائصه لا يمنعون من السلام على الحاضر، لكن يقولون: لا يسلم على الغائب. فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه. وهـذا حق. لكن الأمر بذلك وإبجابه هو من خصائصه كما في التشهد. فليس فيه سلام على معين إلا عليه. وكذلك عند دخول المسجد والخروج منه وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاها واجب له في الصلاة وغيرها. وغيره فليس واجبا إلا سلام التحية عند اللقاء فإنه مؤكد بالاتفاق.

وهل يجب أو بستحب؟ على قولين معروفين في مذهب أحمد وغيره . والذي تدل عليه النصوص أنه واجب . وقد روى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خمس تجب للمسلم على الله عليه إذا لقيه ، وبعوده إذا مرض ، وبشيعه إذا مات ويجيبه إذا دعاه » وروى « وبشمته إذا عطس » . وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة . والصلاة على المبت فرض على الكفاية بإجماعهم ، والسلام عند اللقاء أوكد من إجابة الدعوة . وكذلك عيادة المربض ، والشر الذي يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعونه . والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة . وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر .

والمقصود هنا: أن سلام التحية عند اللقاء في المحيا، وفى المات إذا زار قبر المسلم مشروع في حق كل مسلم لكل من لقيه حيا أو زار قبر. أن يسلم عليه . فالصحابة رضوان الله عليهـم كانوا يعرفون أن هذا السلام عليه عند قبرم الذي قال فيه : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام» ليس من خصائصه ، ولا فيه فضيلة له على غيره . بل هو مشروع في حق كـل مسلم ، حي وميت. وكل مؤمن يرد السلام على من سلم عليه . وهــذا ليس مقصوداً بنفسه، بل إذا لقيه سلم عليه . وهكذا إذا زار القبر يسلم على الميت . لا أنه يتكلف قطع المسافة واللقاء لمجرد ذلك . والسلام عليه في الصلاة، وعند دخول المسجد والخروج منه، فهو من خصائصه، هو من السلام الذي أمر الله به في القرآن أن يسلم عليه ، ومن سلم يسلم الله عليه عشراً ، كما يصلى عليه إذا صلى عليــه عشراً . فهو المشروع المأمور به الأفضل الأنفع الأكمل الذي لا مفسدة فيه . وذاك جهد لا يختص بــه ولا يؤمر بقطع المسافــة لمجرده؛ بل قصد نية الصـــلاة والسلام والدعاء هو اتخاذ له عيداً ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « لا تتخذوا بيتي عيداً » .

فلهذا كان العمل الشائع في الصحابة \_ الحلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار \_ أنهم يدخلون مسجده ويصلون عليه

في الصلاة ، ويسلمون عليه كما أمرهم الله ورسوله ، ويدعون لأنفسهم في الصلاة مما اختاروا من الدعاء المشروع كما في الصحيح من حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال : «ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء أعجبه إليه » . ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجها ؛ لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها في كل مكان ، فضلا عن أن يقصدوها لحوائجهم ، كما يفعله أهل الشرك والبدع ، فإن هذا لم يكن يعرف في القرون الثلاثة ، لا عند قبره ولا قبر غيره ، لافي زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم .

فهذه الأمور إذا تصورها ذو الإيمان والعلم عرف دين الإسلام في هـده الأمور . وفرق بين من يعرف التوحيد والسنة والإيمان ، ومن يجهل ذلك . وقـد تبين أن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة كانوا يدخلون المسجد ويصلون فيـه على النبي مــلى الله عليـه وسـلم ولا يسلمون عليه عنـد الخروج من المدينة وعند القـدوم من السفر ، بل يدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون على النـبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتون القبر ، ومقصود بعضهم التحية .

وأيضا فقد استحب لكل من دخل المسجد أن يسلم على النبى صلى الله على رسول الله . اللهم الله على رسول الله . اللهم اغفر لى ذنوبى ، وافتح لى أبواب رحمتك . وكذلك إذا خرج يقول :

بسم الله والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك . فهذا السلام عند دخول المسجد كلما يدخل يغني عن السلام عليه عند القبر . وهو من خصائصه ، ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلك في الصلاة ، فيصلون ويسلمون عليه في الصلاة ، ويصلون عليه إذا سمعوا الأذان ، ويطلبون له الوسيلة لما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي من صلى الله عليه عشراً ، ثم سلوا الله لى الوسيلة ؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة »

وقد علموا أن الذي يستحب عند قبره المكرم من السلام عليه هو سلام التحية عند اللقاء ، كما يستحب ذلك عند قبر كل مسلم وعند لقائه ، فيشاركه فيه غيره كما قال : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحى حتى أرد عليه السلام » وقال : « ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . وكان إذا أتى المقابر قال : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع . أسأل الله العافية لنا ولكم » وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا الله العافية لنا ولكم » وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا

« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » . والسلام عليه فى الصلاة أفضل من السلام عليه عنـــد القـــبر ، وهو من خصائصه ، وهو مأمور به . والله يسلم على صاحبه كما يصلي على من صلى عليه ، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشراً ، ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه عشراً . وقد حصل مقصودهم ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه في مسجده وغير مسجده ، فلم يبق في إنيان القبر فائدة لهم ولا له ، بخلاف إنيان مسجد قباء فإنهم كانوا بأنونه كل سبت فيصلون فيه اتباعا له صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة فيه كعمرة. ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده يوم الجمعة ، إذ كان أحد هذين لا يغنى عن الآخر ، بل يحصل بهــذا أجر زائد . وكذلك إذا خرج الرجل إلى البقيع وأهل أحدكماكان يخرج إليهم النبي صلى الله عليــه وسلم يدعو لهم كان حسنا ، لأن هذا مصلحة لا مفسدة فيها ، وم لا يدعون لهم في كل صلاة حتى يقال : هذا يغني عن هذا .

ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة . ولم يأخذ في هذا بفعل ابن عمر ، كما لم يأخذ بفعله في التمسح بمقعده على المنبر ، ولا باستحباب قصد الأماكن التي صلى فيها لكون الصلاة أدركته فيها ، فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيها ، وكان جمهور الصحابة لا يستحبون ذلك ؛ بل يستحبون ماكان صلى الله عليه وسلم يستحبه

وهو أن يصلى حيث أدركته الصلاة، وكان أبوه عمر بن الخطاب ينهى من يقصدها للصلاة فيها، ويقول: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فإنهم اتخف ذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب. فأمره عمر بن الخطاب بما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وله خصوص الأمر بالاقتداء به وبأبي بكر حيث قال : « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » . فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة ، كما قد بسط في مواضع .

وكذلك نقل عن مالك كراهة الجيء إلى بيت المقدس خشية أن يتخذ السفر إليه سنة ، فإنه كره ذلك لما جعل لهذا وقت معين كوقت الحج الذي يذهب إليه جماعة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ، لا في قباء ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرم ، كا فعل مثل ذلك في الحج وفي الجمع والأعياد . فيجب الفرق بين هذا وبين هذا . مع أنه صلى التطوع في جماعة مرات في قيام الليل ووقت الضحى وغيره ، ولكن لم يجعل الاجتماع مثل نطوع في وقت معين سنة كالصلوات وغيره ، ولكن الم يجعل الاجتماع مثل نطوع في وقت معين القبر للسلام وغيره والعيدين والجمعة . وأما إنيان القبر للسلام عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والحروج عليه فقد استغنوا عنه بالسلام عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والحروج منه وفي إنيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة ذريعة إلى أن يتخذعيداً ووثنا ،

وقد نهوا عن ذلك .

وهو صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة ، وكانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة شرقى المسجد وقبلته ، لم نكن داخلة في مسجده ، بلكان يخرج من الحجرة إلى المسجد ، ولكن في خلافة الوليد وسع المسجد ، وكان يحب عمارة المساجد ، وعمر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرها ، فأمر نائب عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي مسلى الله عليــه وســـلم ويزيدها في المسجد . فمن حينتُذ دخلت الحجر في المسجد ، وذلك بعد موت الصحابة : بعد موت ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي سعيد الخدرى ، وبعد موت عائشة؛ بل بعد موت عامة الصحابة ، ولم يكن بقي في المدينة منهم أحد . وقد روى أن سعيد بن المسيب كره ذلك . وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما فعله عثمان رضى الله عنه من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج ، وهؤلاء لما فعله الوليد أكرم . وأما عمر رضى الله عنه فإنه وسعه ، لكن بناه على ماكان من بنائه من اللبن وعمده جذوع النخل وسقفه الجريد . ولم ينقل أن أحداً كره ما فعل عمر ؛ وإنما وقع النزاع فيها فعله عثمان والوليد .

وكان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة رضوان الله عليهم يأنيه صلى الله عليه وسلم من غربى الحجرة فيسلم عليه إما مستقبل الحجرة وإما مستقبل القبلة . والآن يمكنه أن يأتى من جهة القبلة . فلهذا كان أكثر العلماء يستحبون أن يستقبل الحجرة ويسلم عليه ، ومنهم من يقول : بل يستقبل القبلة ويسلم عليه كقول أبي حنيفة .

فإن الوليد بن عبد الملك تولى بعد موت أبيه عبد الملك سنة بضع و ثمانين من المجرة ، وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم ، وتوفى عامة الصحابة في جميع الأمصار . ولم يكن بقى بالأمصار إلا قليل جداً : مثل أنس بن مالك بالبصرة فإنه توفى فى خلافة الوليد سنة بضع وتسعين ، وجابر بن عبدالله مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة ، وهو آخر من مات بها . والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بمدة طويلة نحو عشر سنين . وبناء المسجد كان بعد موت جابر فلم يكن قد بقى بالمدينة أحد . وأما عثمان بن عفان رضى الله عنه فزاد في المسجد والصحابة كثيرون ، ولم يدخل فيه شيئًا من الحجرة بل ترك الحجرة النبوية على ماكانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من شرقیه ، کماکانت علی عهد النبی صلی الله علیــه وسلم وأبی بکر وعمر ، وكانت عائشة رضى الله عنها فيها . ولم تزل عائشة فيها إلى أواخر خلافة معاوية ، وتوفيت بعد موت الحسن بن علي . وكان الحسن قد استأذنها في أن يدفن في الحجرة فأذنت له ، لكن كرم ذلك ناس آخرون ، ورأوا أن عثمان رضي الله عنه لما لم يدفن فيها فلا يدفن غير. . وكادت تقوم فتنــة . ولما احتضرت عائشة رضي الله عنها أوصت أن تـــدفن مــم صواحباتها بالبقيع ، ولا تدفن هناك . فعلت هــذا تواضعاً أن تزكى به صــلى الله عليــه وســلم .

فلهذا لم يتكلم فيا فعله الوليد هل هو جائز أو مكروه إلا التابعون كسعيد بن المسيب وأمثاله . وكان سعيد إذ ذاك من أجل التابعين، قيل لأحمد بن حنبل : أى التابعين أفضل ؟ قال : سعيد بن المسيب . فقيل له : فعلقمة والأسود ؟ فقال : سعيد بن المسيب . وعلقمة والأسود هذان كانا قد مانا قبل ذلك بمدة . ومن ذلك الوقت دخلت في المسجد وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا ، وكانت فضيلة المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بناه لنفسه وللمؤمنين بصلى فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة ، ففضل ببنائه له . قلت قال مالك : بلغنى أن جبربل هو الذي أقام قبلته للنبي صلى الله عليه وسلم . وبأنه كان هو الذي يقصد فيه الجمعة والجماعة إلى أن مات ، وما صلى جمعة بغيره قط لا في سفره ولا في مقامه . وأما الجماعة فكان يصليها حيث أدركته .

ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن نصدقه في كل ما أخبر به ، ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به ، لا يتم الإيمان به إلا بهذا وهذا . ومن ذلك أن نقتدى به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدى به ، فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وهو مذهب جماهير العلماء،

إلا ما ثبت اختصاصه به . فإذا قصد عبادة في مكان شرع لنا أن نقصد تلك العبادة في ذلك المكان . فلما قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد الحرام والصلاة فيه ، والطواف به ، وبين الصفا والمروة ، والصعود على الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام ، ورمي الجمار ، والوقوف للدعاء عند الجرنين الأوليين دون الثالثة التي هي جرة العقبة ،كان ذلك كله مشروعاً لنا ، إما واجبا وإما مستحباً . ولم يذهب بمكة إلى غير المسجد الحرام ، ولا سافر إلى الغار الذي مكث فيـه لما سافر سفر الهجرة ، ولا صعد إلى غار حراء الذي كان يتحنث فيه قبل أن يأنيه الوحى ، وكان ذلك عبادة لأهل مكة ، قيل إنه سنها لهم عبد المطلب ، وصلى عقب الطواف ركعتين ، ولم يصل عقب الطواف بالصفا والمروة شيئًا . وحين دخل المسجد الحرام طاف بالبيت · وكان الطواف تحية المسجد ، لم يصل قبله تحية ، كما نصلي في سائر المساجد ، كما أنه افتتح برمي جمرة العقبة حين أنَّى مني ، وتلك هي العبادة ، وبعدها نحر هديه ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف بالبيت .

ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذبحون ، والرمي لهم بمنزلة صلاة العيد لغيرم ، وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة ، لا بها ولا بعرفة ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل بهما صلاة عيد ، ولا صلى يوم عرفة جمعة ، ولا كان فى أسفاره يصلي جمعة ولا عيداً . ولهذا

كان عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى فى السفر ، وليس فى ذلك الا نزاع شاذ . وجمهور العلماء على أن العيد أيضا لا يكون إلا حيث تكون الجمعة ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل عيداً في السفر ، ولا كان يصلى فى المدينة على عهده إلا عيداً واحداً . ولم يكن أحد يصلي العيد منفرداً . وهذا قول جمهور العلماء وفيه نزاع مشهور . ولهـذا صار المسلمون بمنى يرمون ، ثم يذبحون النسك ، اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم .

فما فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب، وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام السبب المقتضى لم يكن عبادة ولا مستحباً . وما فعله على وجه الإباحة من غير قصد التعبد به كان مباحاً . ومن العلماء من يستحب مشابهته في هذا في الصورة كما كان ابن عمر يفعل ، وأكثر م يقول : إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد ، وأما المشابهة في الصورة مسن غير مشاركة في القصد والنية فلا تكون متابعة . فما فعله على غير العبادة في العصد أن يفعل على وجه العبادة ، فإن ذلك ليس بمتابعة ؛ بل مخالفة . وقد ثبت في الصحيح أنه كان يصلي حيث أدركته الصلاة . وثبت في الصحيح أنه قال لأبي ذر حين سأله : أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ فقال : « المسجد الحرام ، ثم المسجد الأقصى ، ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد » . وروى في الأقصى ، ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد » . وروى في

الصحيح : « فإن فيه الفضل » . فمن أدركته الصلاة هو وأصحابه بمكان فتركوا الصلاة فيه وذهبوا إلى مكان آخر لكونه فيه أثر لبعض الأنبياء فقد خالفوا السنة . وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوماً ينتابون مكاناً صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ومكان صلى فيه رسول الله ؟! أتربدون أن تتخذوا آثار فقال : ومكان صلى فيه رسول الله ؟! أتربدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟ إنما هلك بنوا إسرائيل بمثل هذا ، فمن أدركته الصلاة فيه فليصل فيه ، وإلا فليذهب .

فسجده المفضل لما كان يفضل الصلاة فيه كان مستحبا ، فكيف وقد قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام » وقال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة . بل كان حينئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صلى فيه إلى يوم القيامة . ولا يجوز أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيمه صار أفضل مما كان في حيانه وحياة خلفائمه الراشدين . بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنمة والرجال فزمنمه وزمن الحلفاء الراشدين أفضل ، ورجاله أفضل . فالمسجد حينئمذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل ، ورجاله أفضل . فالمسجد حينئمذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل إن اختلفت الأمور ، وإن لم تختلف

فلا فرق . وبكل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه وإنما قصدوا فيه أفضل مماكان . وم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت فيه الحجرة ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف .

والأعمال نفضل بنيات أصحابها ، وطاعتهم لله تعالى ، وما فى قلوبهم من الإيمان بطاعتهم لله ، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . وبذلك يثابون ، وعلى ترك ما فرضه الله يعاقبون ، وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة . وما أصابهم من المصائب فبذنوبهم . قال تعالى : ( إِنْ أَحْسَنَتُ مُ أَصَابَكُ مِنْ سَيّنَةً فِينَ اللّهَ اللهُ يَعْ وَاللّهُ مَا لَكُ مِنْ سَيّنَةً فِينَ اللّهُ مَا لَكُ مِنْ سَيّنَةً فِينَ اللّهُ اللهُ ا

نَفْسِكَ ) قال العلماء: أي ما أصابك من نصر ورزق وعافية فهو من نعم الله عليك ، وما أصابك من المصائب فبدنوبك . كما قال تعالى : ( وَمَآأَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَكِةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَنكَثِيرٍ ) كما أنهم متفقون كلهم على أنه لا تكون العبادة إلا لله وحده ، ولا يكون التوكل إلا عليه وحده ، ولا تكون الحشية والتقوى إلا لله وحده .

والرسول صلى الله عليه وسلم له حق لا يشركه فيه أحد من الأمة ، مثل وجوب طاعته في كل ما بوجب وبأمر . قال تعالى : (مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّه ) وقال تعالى : (وَمَا آرَسَلُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّه ) وقال تعالى : (وَمَا آرَسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْبِ اللَّهِ ) . ولهذا كانت مبابعته مبابعة لله . كما قال تعالى : ( إِنَّ النَّي بُنَا بِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَا بِعُونَ اللَّه ) فإنهم عاقدوه على أن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن مانوا . وهذه الطاعة له هي طاعة لله .

وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا ، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « والذي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » رواه البخاري ومسلم ، وفي لفظ لمسلم : « وأهله وماله » . وفي البخاري عن عبد الله بن هشام أنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب

فقال له عمر: يارسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي بيده، نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك » . فقال له عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « الآن يا عمر » . وقد قال تعالى: ( قُلْ إِن كَانَ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَلَا تَعْلَى الله عليه وسلم أنه قال : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ».

وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ، ولا وصول له إلى رحمة الله ، إلا بواسطة الرسول : بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه . وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة . وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة . فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان ، ولا تحصل إلا به صلى الله عليه وسلم ، وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله . فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى النور ، لا طريق له إلا هو . وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا .

وهو دعا الخلق إلى الله بإذن الله . كما قال نعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

شَنهِ دُاوَمُبَشِّرَا وَنَدِيرًا \* وَدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذِ نِهِ وَسِرَاجَامَّنِيرًا) والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله . ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يدعو إلى الله ورسوله . وقوله تعالى : ( يِإِذِنهِ ) أي بأمره وما أنزله من العلم ، كما قال تعالى : ( قُلْ هَاذِهِ عَسَيلِي اَدَّعُوَّا إِلَى اللهُ على عَلَى بَصِيرةِ أَنَّا وَمَنِ اتّبَعَنِي ) فن اتبع الرسول دعا الى الله على على بينة وعلم يدعو إليه بمنزل من الله ، مخلف الذي بأمر بما لا يعلم ، أو بما لم ينزل به وحياً . كما قال تعالى ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَمُ يُنزَلِ بِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِن نَصِيرٍ ) .

وكل ما أمر الله به أو ندب إليه من حقوقه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يختص بحجرته لا من داخل ولا من خارج . بـل بفعل فى جميع الأمكنة التى شرع فيها . فليس فعل شيء من حقوقه صلى الله عليه وسلم كالإيمان به ، ومحبته ، وموالاته ، وتبليغ العلم عنه ، والجهاد عـلى ما جاء به ، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه ، والصلاة والسلام عليه ، وكل ما يحبه الله ويتقرب إليه ، ليس شيء من ذلك عند حجرته أفضل منه فيسا بعد عن الحجرة ، لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه ؛ بل قد نهى هو صلى الله عليه وسلم أن يجعل بيته عيداً .

فعل ذلك عند الحجرة أفضل فهو مخالف له صلى الله عليه وسلم . وهذا مما كان مشروعا كالإيمان به . والشهادة له بأنه رسول الله والصلاة والسلام عليه . وأما ما لم يشرعه الله ولم ينزل به سلطاناً إليه ، بل نهى عنه صلى الله عليه وسلم ، كدعاء غير الله وعبادتهم من جميع الخلوقات ، الملائكة والأنبياء وغيرم ، والحج إلى المخلوقين وإلى قبورم : فهذه إنما من ليس معهم بذلك علم ولاوحي منزل من الله ، فهم يضاهون الذين يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ، أو م نوع منهم .

وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول فى مثل قوله: ( وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ.وَيَخْشُ اللّهَ وَيَـتَّقَدِ ) فالطاعـة لله والرسول، والخشية لله وحده، والتقوى لله وحده، لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق، لا ملك ولا نبى ولا غيرها. قال تعالى:

( وَقَالَ اللّهُ لَا نَنْ خِذُوَ اللّهَ يَنِ اَثَنَيْنَ إِنّمَا هُو إِلَهُ وَكِدُّ فَإِيّنَى فَأَرْهَبُونِ \* وَلَهُ مَافِى السّمَوَتِ وَالْمَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ اللّهِ لَنَقُونَ ) وقال تعالى : ( إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَحِدُ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْمِينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ اللّهِ لَنَقُونَ ) وقال تعالى : ( إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَحِدُ اللّهِ مَنْ اللّهَ فَعَسَى عَامَنَ بِاللّهِ وَالْمَيْوَ الْمُؤْمِنُ الْمُهْتَدِينَ ) . وقال تعالى : ( فَلَا تَخْشُوا النّك اللهَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُ وَا بِحَايَى ثَمَنَا قَلِيلًا ) . وقال تعالى : ( فَلَا تَخْشُوا النّك اللهُ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُ وَا بِحَايَى ثَمَنَا قَلِيلًا ) .

وَكَذَلُكُ مِيزَ بِينِ النَّوعِينِ فِي قُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلُوَّأَنَّهُ مُرَضُّواْ

مَا َالْتَهُ مُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ الْوَاحَسَبُنَ اللّهُ سَيُؤْتِينَ اللّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهِ اللهِ وَاسُولُهُ وَرَسُولُهُ ) لأن اللهِ وَاسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ) لأن الله وَ تبليغ أمه ونهيه وتحليله الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمه ونهيه وتحليله وتحريمه ووعيده والحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله قال تعالى : حرمه الله ورسوله ورسوله ورسوله أواكم مَا تُعَالَى : ( وَلَوَ أَنَهُ مُرَضُولُ فَحُ ثُوهُ وَمَا نَهَ كُمُ مَا تُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللّهُ ) ولم يقل ( وَلَو أَنَهُ مُرضُولُ مَا اللهُ وحده حسب جميع عباده المؤمنين ، كا هنا : « ورسوله » ؛ لأن الله وحده حسب جميع عباده المؤمنين ، كا قال تعالى : ( يَكَانَّهُ النَّهُ مَا اللهُ وَمَن المُؤمنين . الله وحده حسب جميع عباده المؤمنين . أي قال تعالى : ( يَكَانَّهُ النَّهُ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَن المُؤمنين .

وقال تعالى: ( إِنَّ وَالِحِّى اللَّهُ الَّذِى نَزَّلَ الْكِئَابُ وَهُوَيَتُوكَى الصَّلِحِينَ ) فَكُر هذا بعد قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَا لُكُمْ مُ كَد هذا بعد قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُ اَمْثَا لُكُمْ مُ كَيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ \* إِنَّ وَلِحِّى اللَّهُ الَّذِي لَا الْكِئَابُ وَهُو يَتُولَ المَّلِحِينَ ) .

 يجملوا الرغبة لله وحده كما قال تعالى: ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبَ ) وهذا لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعاً ولا ضراً. وهذا عام في أهل السموات وأهل الأرض قال تعالى: ( قُلِ أَدْعُوا اللَّذِينَ وَهَذَا عام في أهل السموات وأهل الأرض قال تعالى: ( قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ رَعْمَتُ مُرِّن دُونِهِ عَلَا \* أُولَيَتِك اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَعْمَتُ مُروَيَعَا فُونَ عَذَا بَهُ إِنَّ عَذَا بَهُ إِنَّ عَذَا بَهُ وَلاَ عَدُونَ كَمْ وَلا عَدُويَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

قال طائفة من السلف ، ابن مباس وغيره: هذه الآبة في الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير . وقال عبد الله بن مسعود : كان قوم من الإنس يعبدون قوماً من الجن فأسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم . فالآبة تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عنــد الله من الملائـكة والإنس والجن ، قال تعــالى: \_ هؤلاء الذين دعو تمو هم \_ ( فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعُولِلَّا \* أُولَيَإِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغَوُرِكَ إِلَىٰ رَيِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ قال أبو محمد عبد الحق بن عطية في كَانَ مَعْذُورًا) تفسيره: أخبر الله تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إليه ، والتزلف إليه، وأن هذه حقيقة عالهم. والضمير في (رَبِّهِمُ) للمبتغين أو للجميع. و (ٱلْوَسِيلَةُ ) هي القربة وسبب الوصول إلى البغية ، وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأمر ما، ومنه قول النبي صلى الله عليــه وسلم:

«من سأل الله لي الوسيلة» الحديث. وهـذا الذي ذكره ذكر سائر المفسرين [نحوه إلا أنه] برز به على غيره فقال: و ( أَيُّهُمَ ) ابتداه، وخبره ( أَقْرَبُ ) و ( أُولَيَتِكَ ) يراد بهـم المعبودون، وهو ابتداه، وخبره ( يَبْنَغُونَ ) . والضمير في ( يَدْعُونَ ) للـكفار وفي ابتداه، وخبره ( يَبْنَغُونَ ) . والضمير في ( يَدْعُونَ ) للـكفار وفي ( يَبْنَغُونَ ) للمعبودين . والتقدير نظره وذكره ( أَيُّهُمُ أَقَرَبُ ) . وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الراية بخيبر: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم بعطاها، أي يتبارون في طلب القرب. قال رحمه الله : وطفف الزجاج في هذا الموضع فتأمله .

ولقد صدق فى ذلك ، فإن الزجاج ذكر في قوله : ( أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ) وجهين كلاها فى غاية الفساد . وقد ذكر ذلك عنه ابن الجوزي وغيره وتابعه المهدوي والبغوي وغيرها . ولكن ابن عطية كان أقسد بالعربية والمعانى من هؤلاء ، وأخبر بمذهب سيبويه والبصريين ، فعرف تطفيف الزجاج مع علمه رحمه الله بالعربية وسبقه ومعرفته بما يعرف من المعانى والبيان . وأولئك لهم براعة وفضيلة فى أمور ببرزون فيها على ابن عطية . كن دلالة الألفاظ من جهة العربية هو بها أخبر ، وإن كانوا هم أخبر بشيء آخر من المنقولات أو غيرها .

وقد بين سبحانه وتعالى أن المسيح وإن كان رسولا كريماً فإنــه عبد الله ، فمن عبده فقد عبد ما لا ينفعه ولا يضره قال تعالى : ( لَقَدَ

وقد أمر تعالى أفضل الحلق أن يقول إنه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا يملك لغيره ضراً ولا رشداً ، فقال تعالى : ( قُللَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَصَرَّا إِلّا مَاشَاءَ اللّهُ )

وقال : ( قُل إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُرْضَرًا وَلاَرَشَدُا \* فَلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُرْضَرًا وَلاَرَشَدُا \* فَلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُرْضَرًا وَلاَرَشَدُا \* فَلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُرْضَرًا فَي وَلَى الله وَلاَرَشَدُا \* فَلْ إِنِي لاَ يَعْمِرِنِي مِنَ الله أَمْدُ وَلِهِ مِمْلَتَحَدًا \* إِلاَ بَلَغَا مِن الله وَلِسَالَتِهِ )

مِنَ اللهِ وَرِسَالَتِهِ ) عَلَى : ( قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْبُ وَرِيَى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ) وَلَنْ أَحِدَ مِن دُونِهِ مِمُلْتَحَدًا ) : أي ملجأ ألجأ إليه . ( إِلاَ بَلَغَا عَظِيمٍ ) وَلَنْ أَحِدَ مِن دُونِهِ مِمُلْتَحَدًا ) : أي ملجأ ألجأ إليه . ( إِلاَ بَلَغَ مَا مَنْ اللهِ وَرِسَالَتِهِ ) : أي لا يجيرني منه أحد إلا طاعته أن أبلغ ما وَسَالَتِهِ ) : أي لا يجيرني منه أحد إلا طاعته أن أبلغ ما أرسلت به إليكم ، فبذلك تحصل الإجارة والأمن . وقيال أيضا : أرسلت به إليكم ، فبذلك تحصل الإجارة والأمن . وقيال أيضا :

( لَاَ أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَارَشَدًا ) : لا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه . ومثل هذا في القرآن كثير .

فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله: (مَّايَفْعَكُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمُ وَءَامَنتُمْ) وقال تعالى: ( قُلْمَايَعُ بَوُّا بِكُرْرَبِّ لَوَلادُعَا وُحَكُمْ ) أي لو لم ندعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فإنه لا يعبأ بكم شيئا.

وهذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه فقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَعُوٓ الْإِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ) قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء : الوسيلة القربة . قال قتــادة : تقربوا إلى الله عا يرضيه. قال أبو عبيدة: توسلت إليه أي تقربت. وقال عبد الرحمن بن زيد: تحببوا إلى الله . والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله . فإلا يمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله، ليس لهم وسيلة يتوسلون بها ألبتة إلا الإيمان برسوله وطاعته. وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته . وهذه يؤمر بهـا الإنسان حيث كان من الأمكنة ، وفي كل وقت . وما خص من العبادات بمكان كالحج، أو زمان كالصوم والجمعة ، فكل في مكانه وزمانه . وليس لنفس الحجرة من داخل \_ فضلا عن جدارها من خارج \_ اختصاص بشيء في شرع

العبادات ولافعل شيء منها. فالقرب من الله أفضل منه بالبعد منه بانفاق السلمين. والمسجد خص بالفضيلة في حياته صلى الله عليه وسلم قبل وجود القبر، فلم تكن فضيلة مسجده لذلك، ولا استحب هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمته أن يجاور أحد عند قبر، ولا يعكف عليه، لا قبره المكرم ولا قسبر غيره ولا أن يقصد السكنى قريباً من قسبر، أي قسبر كان.

وسكني المدينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر . كما كان الأمر لما كان الناس مأمورين بالهجرة إليها . فكانت الهجرة إليها والمقام بها أفضل من جميع البقاع ، مكة وغيرها . بلكان ذلك واجباً من أعظم الواجبات. فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليــه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، ، وكان من أتى من أهـــل مكة وغيرهم ليهاجر ويسكن المدينة يأمر. أن يرجع إلى مدينته، ولا يأمره بسكناها . كما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأمر الناس عقب الحج أن يذهبوا إلى بلادم لئـلا يضيقوا على أهـل مكة . وكان يأمر كثيراً من أصحابه وقت الهجرة أن يخرجوا إلى أماكن أخر لولابــة مكان وغيره ، وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المدينة أفضل من المقام عندم بالمدينة حين كانت دار المجرة ، فكيف بها بعد ذلك ؟

إذ كان الذي ينفع الناس طاعة الله ورسوله . وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك كما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال : « يا فاطمة بنت محمد ، لا أغنى عنك من الله شيئاً . يا صفية عمة رسول الله ، لا أغنى عنك من الله شيئاً ، يا عباس عم رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً » . قال صلى الله عليه وسلم : « إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياه ، إنما ولي الله وصالح المؤمنين » . وقال : « إن أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا » .

وأما ما يظنه بعض الناس من أن البلاء بندفع عن أهل بلد أو إقليم بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحيين ، كما يظن بعض الناس أنه بندفع عن أهل بغداد البلاء لقبور ثلاثة: أحمد بن حنبل، وبشر الحافى ، ومنصور بن عمار ، ويظن بعضهم أنه يندفع البلاء عن

أهل الشام بمن عندهم من قبور الأنبياء الخليل وغيره عليهم السلام . وبعضهم يظن أنه يندفع البلاء عن أهل مصر بنفيسة أو غيرها . أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البقيع أو غيرهم . فكل هذا غلو مخالف لدين الإسلام ، مخالف للكتاب والسنة والإجماع . فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحيين ما شاء الله ، فلما عصوا الأنبياء وخالفوا ما أمر الله به ورسله سلط عليهم من انتقم منهم . والرسل الموتى ما عليهم إلا البلاغ ورسله سلط عليهم من انتقم منهم . وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حقه : (إن عليك إلا البكن ) ، وقال تعالى : (وَمَا قَلَ الله تعالى في حقه : (إن عليك إلا البكن ) ، وقال تعالى : (وَمَا علي الله تعالى ) .

وقد ضمن الله لكل من أطاع الرسول أن يهديه وينصره . فمن خالف أمر الرسول استحق العذاب ولم يغن عنه أحد من الله شيئا . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياعباس ! عم رسول الله ، لا أغنى عنك من الله عنك من الله شيئا . ياصفية عمة رسول الله ، لا أغنى عنك من الله شيئا ، يا فاطمة بنت رسول الله ، لا أغنى عنك من الله شيئا » . وقال صلى الله عليه وسلم لمن ولاه من أصحابه : « لا ألفين أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغنى . فأقول : يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغنى . فأقول : لا أملك لك من الله شيئا ، قد بلغتك » وكان أهل المدينة في خلافة

أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان على أفضل أمور الدنيا والآخرة، لتمسكهم بطاعة الرسول. ثم تغيروا بعض التغير بقتل عثمان رضي الله عنه ، وخرجت الخلافة النبوية من عندهم ، وصاروا رعية لغيرهم . ثم تغيروا بعض التغير فجرى عليهم عام الحرة من القتل والنهب وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك . والذى فعل بهم ذلك وإن كان ظالماً معتدياً فليس هو أظم ممن فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعل ، وقد قال الله تعالى : ( أَوَلَمَا أَصَلَبَتَكُم مُصِيبَةُ قَدُاصَبَتُم وَلَي الله عليه وسلم وأسلم والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة .

وكذلك الشام كانوا في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدين، ثم مرت فتن وخرج الملك من أبديهم، ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم، واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوه كنيسة، ثم صلح دينهم فأعزم الله ونصرهم على عدوم لما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من رجم فطاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور ( وَمَن يُطِع الله وَالسُّولَ فَطَاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور ( وَمَن يُطِع الله وَالسُّولَ فَطَاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور ( وَمَن يُطِع الله وَالسُّولَ فَطَاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور ( وَمَن يُطِع الله وَالسُّولَ فَطَاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور ( وَمَن يُطِع الله وَل فَى فَالنَّهِ لَا الله عليه وسلم بقول فى خطبته: « من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن بعصما فلا يضر إلا خطبته: « من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن بعصما فلا يضر إلا

نفسه ، ولا يضر الله شيئًا » .

ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب لهم الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله. كما قال الخليل عليه السلام: ( رَبَّنَآ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن دُرِّيَّ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَاجْعَلْ أَفْهِدَةً مِّن النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ مِشْكُرُونَ).

وكانوا في الجاهلية يعظمون حرمة الحرم ، ويحجون ويطوفون بالبيت ، وكانوا خيراً من غيرهم من المشركين. والله لا يظلم مثقال ذرة. وكانوا يكرمون ما لا يكرم غـيرج ، ويؤتون ما لا يؤتاه غيرج ، لكونهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم بأعظم مما تمسك به غيرهم. وهم في الإسلام إن كانوا أفضل من غيرهم كان جزاؤهم بحسب فضلهم ، وإن كانوا أسوأ عملا من غيرهم كان جزاؤهم بحسب سيئاتهم . فالمساجد والمشاعر إنما ينفع فضلها لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل . وإلا فمجرد البقاع لا يحصل بها ثواب ولا عقاب ، وإنما الثواب والعقاب على الأعمال المأمور بها والمنهى عنها . وكان النبي صلى الله عليه وسلم قــد آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء ، وكان أبو الدرداء بــدمشق وسلمان الفــارسي بالعراق ، فكتب أبو الدرداء إلى سلمان : هلم إلى الأرض المقدسة . فكتب إليه سلمان : إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل عمله .

والمقام بالثغور للجهاد أفضل من سكني الحرمين باتفاق العلماء .

ولهذا كان سكني الصحابة بالمدينة أفضل للهجرة والجهاد .

والله تعالى: هو الذى خلق الحلق . وهو الذى يهديهم وبرزقهم وينصرهم . وكل من سواه لا يملك شيئا من ذلك كما قال تعالى: (قُلِ ادْعُواْ النَّذِيكَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرّةِ فِ السَّمَوْتِ وَلَا فِي ادْعُواْ النَّذِيكَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهُ مَن مُلِيكُونَ مِثْقَالَ ذَرّةِ فِ السَّمَوْتِ وَلَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ للسّافع الله عليه وسلم والمشفوع له جميعا ، فإن سيد الشفعاء بوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد الشفاعة قال : « فإذا رأبت ربى خررت له ساجداً وأحمده بحامد بفتحها على لا أحسنها الآن ، فيقال لي : ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع . قال فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة » . وكذلك ذكر في المرة الثانية والثالثة .

ولهــذا قال تعالى: ( وَلَا يَمْ اللهُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ اِللهَ عَلَمُونَ ) فأخبر أنه لا يملـكها أحد دون الله . وقوله: ( إِلَّا مَن شَهِدَ اِللَّحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) استثناء منقطع أى من شهد بالحق وهم يعلمون هم أصحاب الشفاعة منهم الشافع ومنهم المشفوع له . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أبو هميرة فقال : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ فقال : « ياأبا هم برة لقد ظننت أن لا يسألني عن هــذا الحديث أحد أول منك ،

لما رأبت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتى بوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه » · رواه البخارى فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا . وقال في الحديث الصحيح : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول · ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون ذلك العبد ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » . فالجزاء من جنس العمل ، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه «من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا . ومن سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة » . ولم يقل كان أسعد الناس بشفاعتى بل قال : « أسعد الناس بشفاعتى بوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه » .

فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول، وغيرها لا يحصل بغيره من الأعمال، وإن كان صالحا كسؤاله الوسيلة للرسول فكيف بما لم يأمر به من الأعمال، بل نهى عنه ؟ فذاك لا ينال به خيراً لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح عليه السلام فإنه يضرهم ولا ينفعهم. ونظير هذا ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك

بالله شيئا . وكذلك في أحاديث الشفاعـة كلهـا إنما يشفع في أهــل التوحيد ، فبحسب توحيد العبد لله وإخلاصه دينه لله يستحق كرامــة الشفاعة وغيرها .

وهو سبحانه علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والذم بالإيمان به وتوحيده وطاعته ، فمن كان أكمل فى ذلك كان أحق بتولى الله له بخير الدنيا والآخرة . ثم جميع عباده مسلمهم وكافره هو الذى برزقهم ، وهو الذى بحصدونه فى النواتب . قال تعالى : (وَمَايِكُم مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ النواتب . قال تعالى : (وَمَايِكُم مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ ثُولَاتُهَا وَالنَّهَا وِمِنَ الرَّحْنَ ) وقال تعالى : ( قُلْ مَن يَكُلُوكُ مُ إِلَيْلُ وَالنَّهَا وِمِنَ الرَّحْن ) لَوَ فَلْ مَن يَكُلُوكُ مُ إِلَيْلُ وَالنَّهَا وِمِنَ الرَّحْن ) وقال تعالى : ( قُلْ مَن يَكُلُوكُ مُ إِلَيْلُ وَالنَّهَا وِمِنَ الرَّحْن ) المَّامِ خَلَقُولَ ) أَى لَجُعلنا بدلا منكم كما قاله المفسرين ، ومنه قول الشاعر :

فلیت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت علی طهیان

أى بدلا من ماء زمزم . فلا يكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم المكاره إلا الله . قال تعالى : ( أَمَّنَ هَنَا ٱلَّذِى هُوَجُندُ لَكُو يَنصُرُكُ ويدفع عنهم المكاره إلا الله . قال تعالى : ( أَمَّنَ هَنَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُو إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَل لَجُواْفِ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَ إِن ٱلْمَسَكَ رِزْقَهُ مَل لَجُواْفِ عُنُو وَنَهُ وَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ وَنَفُودٍ ) .

ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا لحصوصها، أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين، فهو غالط. فأفضل البقاع مكة وقد عذب الله أهلها عذابا عظيا فقال تعالى: ( وَضَرَبَاللّهُ مُثَلَا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَارِزْقُهَارَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَنَةً مُا اللهُ فِي وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْ نَعُونَ \* وَلَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِنْ مُنَا اللهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْ نَعُونَ \* وَلَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِنْ مُنْ عَرْنَ \* وَلَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ فِي اللهُ فَا خَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ) .

### فهــــل

وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول مسلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى ودين الحق ، و [ بإنكار ] ما نهى عنه وما نسب إليه بالباطل من الكذب والبدع . إما جهلا من ناقله ، وإما عمداً ، فإن أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ورأس المعروف هو التوحيد ، ورأس المنكر هو الشرك . وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ، به: فرق الله بين التوحيد والشرك ، وبين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال ، وبين الرشاد والنمى ، وبين المعروف والمنكر . فمن أراد أن بأمر بما نهى عنه ، وينهى عما أمر به ، ويغير شريعته ودينه ، إما جهلا وقلة علم وإما لغرض وهوى ، كان السلطان أحق بمنعمه عا أمر الله به ورسوله . وكان هو أحق

بإظهار ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق . فإن الله سبحانه لابد ان ينصر رسوله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد . فمن كان النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والآخرة ، وإلا جعل الله النصر على يد غيره وجازى كل قوم بعملهم ، وما ربك بظلام للعبيد .

والله سبحانه قد وعد أنه لا يزال [ هــذا الدين ظاهراً ولا يظهر] إلا بالحق وأنه من نكل عن القيام بالحق استبدل من يقوم بالحق فقال تعالى : ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُو إِذَاقِيلَ لَكُو اُنفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ \* إِلَّانَفِرُواْيُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ حُكِلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) وقال تعالى : ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَدِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِدٍ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدً ) وقد أرى الله الناس في أنفسهم والآفاق ما عاموا به تصديق ما أخبر بـ تحقيقاً لقوله تعالى: ( سَنُرِيهِ مَ اَيْتِنَافِ ٱلْآفَاقِ وَفِي ٓ أَنفُسِمٍ مَعَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَّ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) والله أعلم والحمد لله رب العالمين.

## وفال شيخ الإسلام رحم الله

### فصــــل

وأما قبور الأنبياء: فالذي انفق عليه العلماء هو « قبر النبي صلى الله عليه وسلم » فإن قبره منقول بالتواتر ، وكذلك قبر صاحبيه ، وأما « قبر الحليل » فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره ، وأنكر ذلك طائفة ، وحكى الإنكار عن مالك ، وأنه قال ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ، لكن جمهور الناس على أن هذا قبره ، ودلائل ذلك كثيرة ، وكذلك هو عند أهل الكتاب .

ولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية ، وليس حفظ ذلك من الدين ، ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين ، وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها ، والدعاء بها ، ونحو ذلك من البدع المنهي عنها . ومن كان مقصوده الصلاة والسلام على الأنبياء والإيمان بهم وإحياء ذكر م فذاك ممكن له وإن لم

يعرف قبورهم ــ صلوات الله عليهــم . وقد تقدم : « أن النبي صلى الله عليــه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخــذوا قبور أنبيائهــم مساجد ، وما يشبه هذا من الحديث .

# وسئل رحم الآ

عن « قبور الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام هل هي هـذه القبور التي تزورها الناس اليوم ؟ مثل قبر نوح ، وقـبر الخليل ، وإسحاق ، ويعقوب ، ويوسف ، ويونس ، وإلياس ، واليسع ، وشعيب ، وموسى ، وزكريا ، وهو بمسجد دمشق . وأين قبر عـلي بن أبى طالب ؟ فهل يصح من تلك القبور شيء أم لا ؟؟

فأجاب: الحمد لله: القبر المتفق عليه هو قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبر الحليل فيه نزاع؛ لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. وأما يونس، وإلياس وشعيب وزكريا فلا يعرف. وقبر علي ابن أبى طالب بقصر الإمارة الذي بالكوفة، وقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة إنه قبر هود. والله أعلم.

## وسئل

هل المشاهد المسهاة باسم علي بن أبى طالب وولده الحسين رضي الله عنها صحيحة أم لا ؟ وأين ثبت قبر علي ؟؟

فأجاب: أما هذه المشاهد المشهورة فمنها ما هو كذب قطعاً: مثل المشهد الذي بظاهم دمشق المضاف إلى « أبى بن كعب ». والمشهد الذي بظاهم ها المضاف إلى « أوبس القرنى » والمشهد الذي بمصر المضاف إلى « الحسين » رضي الله عنه ؛ إلى غير ذلك من المشاهد التي بطول ذكرها بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار ، حتى قال طائفة من العلماء منهم عبد العزيز الكنانى : كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح شيء منها إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أثبت غيره أبضاً قبر الخليل عليه السلام .

وأما « مشهد علي » فعامة العلماء على أنه ليس قبره ؛ بــل قــد قيل : إنه قبر المغيرة بن شعبة ، وذلك أنه إنما أظهر بعد نحو ثلاثمائة سنة من موت علي في إمارة بني بويه ، وذكروا أن أصل ذلك حكاية

بلغتهم عن الرشيد أنه أتى إلى ذلك المكان وجعل بعتذر إلى من فيه مما جرى بينه وبين ذربة على ، وبمثل هذه الحكاية لا يقوم شيء . فالرشيد أيضاً لا علم له بذلك . ولعل هذه الحكاية إن صحت عنه فقد قيل له ذلك كما قيل لغيره ، وجهور أهل المعرفة يقولون : إن علياً إنما دفن في قصر الإمارة بالكوفة أو قريبا منه . وهكذا هو السنة ؛ فإن حمل ميت من الكوفة إلى مكان بعيد ليس فيه فضيلة أمر غير مشروع ؛ فلا يظن بآل على سنة على الله عنه ـ أنهم فعلوا به ذلك ، ولا يظن أيضاً أن ذلك خفي على أهل بيته والمسلمين ثلاثمائة سنة حتى أظهره قوم من الأعاجم الجهال ذوي الأهواء .

وكدلك « قبر معاويـة » الذي بظاهر دمشق ، قـد قبل : إنـه ليس قـبر معاوية ، وإن قـبره بحائط مسجد دمشق الذي يقال إنه « قـبر هود » .

وسلم عما يفعله المبتدعون عندها مثل قوله الذي رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، فإنى أنهاكم القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك » وقال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائههم مساجد » .

وقد اتفق أنمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ، ولا يشرع اتخاذها مساجد ، ولا يشرع الصلاة عندها ، ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك ، وكرهوا الصلاة عندها ؛ ثم إن كثيراً منهم قال : إن الصلاة عندها باطلة ، لأجل نهي النبي مسلى الله عليه وسلم عنها .

وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدءو له بمنزلة الصلاة على جنازته ، كما جمع الله بين هذه حيث يقول فى المنافقين : ( وَلاَنْصَلِّ عَلَى آَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدَاولاَنْقُمُّ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عليهم في قبوره ، وفى السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا

دفن الميت من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول: «سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ». وفي الصحيح أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: « السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ؛ ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرم ، ولا تفتنا بعدم ، واغفر لنا ولهم » .

وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شربك له ، وهي المساجد التي تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة ، والاعتكاف ، وسائر العبادات البدنية ، والقلبية : من القراءة والذكر والدعاء لله . قال الله تعالى : ( وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَلِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ الْحَدًا ) وقال تعالى : ( قُلْ أَمَنَ رَبِّي بِاللّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ اللّهِ اللهُ وَالْمَا مِنْ مَا اللهُ وَاللّهِ وَالْمَا وَاللّهِ مَنْ مَا اللهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقال تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ \* رِجَالُ لِآ نُلْهِ مِيمَ بَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَا هِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ وَالْآصَالِ \* رِجَالُ لَا نُلْهِ مِيمَ بَجَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَا هِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْآبُصَدُرُ \* لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ الْحَسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ عَلَيْ وَاللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ مَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ) . فهذا دين المسلمين الذين بعبدون الله مخلصين له الدين .

وأما اتخاذ القبور أوثاناً فهو دين المشركين الذي نهى عنه سيد المرسلين. والله تعالى يصلح حال جميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد.

# وسئل شيىخ الإسلام قدس الله روحه

عن المشهد (١) المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة : هل هو صحيح أم لا ؟.

وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق ، ثم إلى مصر ، أم حمل إلى المدينة من جهة العراق ؟.

وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشهد الذي كان بعسقلان صحة أم لا ؟

ومن ذكر أمر رأس الحسين ، ونقله إلى المدينـــة النبويــة دون الشام ومصر ؟

ومن جزم من العلماء المتقدمين والمتأخرين بأن مشهد عسقلان ومشهد القاهرة مكذوب، وليس بصحيح ؟

وليبسطوا القول في ذلك لأجل مسيس الضرورة والحاجة إليــه،

<sup>(</sup>۱) « رأس الحسين » .

مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى .

# فأجاب

الحمد لله . بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي — رضي الله عنها — الذي بالقاهرة كذب مختلق ، بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم ، الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم . ولا يعرف عن عالم مسمى معروف بعلم وصدق أنه قال : إن هذا المشهد صحيح . وإنما يذكره بعض الناس قولا عمن لا يعرف ، على عادة من يحكى مقالات الرافضة وأمثالهم من أهل الكذب .

فإنهم ينقلون أحاديث وحكايات ، ويذكرون مذاهب ومقالات . وإذا طالبتهم بمن قال ذلك ونقله ؟ لم يكن لهم عصمة يرجعون إليها . ولم يسموا أحداً معروفا بالصدق في نقله ، ولا بالعلم في قوله ؛ بل غاية ما يعتمدون عليه : أن يقولوا : أجمعت الطائفة الحقة ، وهم عند أنفسهم الطائفة الحقة ، الذين هم عند أنفسهم المؤمنون ، وسائر الأمة سواهم كفار .

ويقولون : إنما كانوا على الحق لأن فيهم الإمام المعصوم ، والمعصوم عند الرافضة الإمامية الاثنى عشرية : هو الذي يزعمون أنـــه دخل إلى

سرداب سامرا بعد موت أبيه الحسن بن علي العسكري سنة ستين ومائتين . وهو إلى الآن غائب ، لم يعرف له خبر ، ولا وقع له أحد على عين ولا أثر .

وأهل العلم بأنساب أهل البيت بقولون: إن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب . ولا ربب أن العقلاء كلهم بعدون مثل هذا القول من أسفه السفه ، واعتقاد الإمامة والعصمة في مشل هذا : مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو أسفه الناس وأضلهم وأجهلهم . وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا .

والمقصود هنا: بيان جنس المقولات والمنقولات عند أهل الجهل والضلالات .

فإن هؤلاء عند الجهال الضلال يزعمون أن هذا المنتظر كان عمره عند موت أبيه: إما سنتين، أو ثلاثاً، أو خمساً، على اختلاف بينهم في ذلك.

وقد علم بنص القرآن والسنة المتواترة ، وإجماع الأمة : أن مثل هذا يجب أن يكون تحت ولاية غيره فى نفسه وماله . فيكون هو نفسه محضوناً مكفولا لآخر يستحق كفالته فى نفسه ، وماله تحت من يستحق النظر والقيام عليه من ذمي أو غيره . وهو قبل السبع طفل لا يؤم

بالصلاة . فإذا بلغ العشر ولم يصل أدب على فعلها . فكيف يكون مثل هذا إماماً معصوماً ، يعلم جميع الدين ، ولا يدخل الجنـة إلا من آمن بـه ؟!.

ثم بتقدير وجوده ، وإمامته وعصمته : إنما يجب على الخلق أن يطيعوا من يكون قائمًا بينهم : يأمرهم بما أمرهم الله به ورسوله ، وينهاهم عما نهاهم عنه الله ورسوله . فإذا لم يروه ولم يسمعوا كلامه ، لم يكن لهم طريق إلى العلم بما يأمر به وما ينهى عنه . فلا يجوز تكليفهم طاعت ، إذ لم يأمرهم بشيء سمعوه وعرفوه ، وطاعة من لا يأمر ممتنعة لذاتها . وإن قدر أنه يأمرهم ، ولكن لم يصل إليهم أمره ، ولا يتمكنون من العلم بذلك : كانوا عاجزين غير مطيقين لمعرفة ما أمروا به ، والتمكن من العلم شرط في طاعة الأمر ، ولا سيا عند الشيعة المتأخرين . فإنهم من أشد الناس منعاً لتكليف ما لا يطاق ؛ لموافقتهم المعتزلة في القدر والصفات أيضاً .

وإن قيل: إن ذلك بسبب ذنوبهم . لأنهم أخافوه أن يظهر .
قيل : هب أن أعداءه أخافوه ، فأي ذنب لأوليائه ومحبيه ؟ وأي
منفعة لهم من الإيمان به ، وهو لا يعلمهم شيئاً ، ولا يأمرهم بشيء ؟
ثم كيف جاز له \_\_ مع وجوب الدعوة عليه \_\_ أن يغيب هـذه

الغيبة التي لها الآن أكثر من أربعائة وخمسين سنة .

وما الذي سوغ له هذه الغيبة ، دون آبائه الذين كانوا موجودين قبل موتهم :كعلي والحسن والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى ، ومحمد ابن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي العسكري ؟!

فإن هؤلاء كانوا موجودين يجتمعون بالناس. وقد أخذ عن علي والحسن والحسن والحسن وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد من العلم ما هو معروف عند أهله ، والباقون لهم سير معروفة ، وأخبار مكشوفة . فما باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة الطويلة أكثر من أربعائة سنة . وهو إمام الأمة ، بل هو على زعمهم هاديها وداعيها ومعصومها ، الذي يجب عليها الإيمان به . ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن عنده ؟

فإن قالوا : الخوف .

قيل: الخوف على آبائه كان أشد، بلا نزاع بسين العلماء. وقد حبس بعضهم، وقتل بعضهم. ثم الخوف إنما يكون إذا حارب. فأما إذا فعل كما كان يفعل سلفه من الجلوس مع المسلمين وتعليمهم لم يكن علمه خوف.

وبيان ضلال هؤلاء طويل .

وإنما المقصود بيانه هنا : أنهم يجعلون هذا أصل دينهم .

ثم يقولون: إذا اختلفت الطائفة الحقة على قولين. أحدها: يعرف قائله ، والآخر: لا يعرف قائله ، كان القول الذي لا يعرف قائله هو الحق ، هكذا وجدته في كتب شيوخهم ، وعللوا ذلك: بأن القول الذي لا يعرف قائله بكون من قائليه الإمام المعصوم. وهذا نهاية الجهل والضلال.

وهكذاكل ما ينقلونه من هذا الباب \_ ينقلون سيراً أو حكايات وأحاديث ، إذا ما طالبتهم بإسنادها لم يحيلوك على رجل معروف بالصدق ، بل حسب أحدم أن يكون سمع ذلك من آخر مثله ، أو قرأه في كتاب ليس فيه إسناد معروف ، وإن سموا أحداً : كان من المشهورين بالكذب والبهتان . لا يتصور قط أن ينقلوا شيئاً مما لا يعرف عند علماء السنة إلا وهو عن مجهول لا يعرف ، أو عن معروف بالكذب .

ومن هذا الباب نقل الناقل: إن هذا القبر الذي بالقاهرة: « مشهد الحسين ، رضي الله عنه ؛ بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين ، رضي الله عنه ، فإنه معلوم باتفاق الناس: أن هذا المشهد بنى عام بضع وأربعين وخمسائة ، وأنه نقل من مشهد بعسقلان ، وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد التسعين والأربعائة .

فأصل هذا المشهد القاهري : هو ذلك المشهد العسقلاني . وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعائة وثلاثين سنة ، وهذا القاهري محدث بعد مقتله بقريب من خسائة سنة . وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم ، على اختلاف أصنافهم ، كأهل الحدبث ، ومصنفي أخبار القاهرة ، ومصنفي التواريخ . وهذا وما نقله أهل العلم طبقة عن طبقة . فمثل هذا مستفيض عندم . وهذا بينهم مشهور متواتر ، سواه قيل : إن إضافته إلى الحسين صدق أو بينهم مشهور متواتر ، سواه قيل : إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذب ، لم يتنازعوا أنه نقل من عسقلان في أواخر الدولة العبيدية .

وإذا كان أصل هـذا المشهد القاهري : منقولا عن ذلك المشهد العسقلاني باتفاق الناس وبالنقل المتواتر ، فهن المعلوم أن قول القائل : إن ذلك الذي بعسقلان هو مبني على رأس الحسين رضي الله عنه : قول بلا حجة أصلا . فإن هـذا لم ينقله أحـد من أهـل العلم الذين من شأنهم نقل هـذا . لا من أهـل الحديث ، ولا من علماء الأخبار والتواريـخ ، ولا من العلماء المصنفين في النسب : نسب قريش ، أو نسب بني هاشم ونحوه .

وذلك المشهد العسقلانى : أحدث في آخر المائـة الخامسة ، لم يكن قديمًا ، ولاكان هناك مكان قبله أو نحوم مضاف إلى الحسـين ، ولا حجر منقوش ولا نحوه مما يقال : إنه علامة على ذلك .

فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا. وليس مع قائل ذلك ما يصلح أن يكون معتمداً ، لا نقل صحيح ولا ضعيف ، بل لا فرق بين ذلك وبين أن يجيء الرجل إلى بعض القبور التي بأحد أمصار المسلمين ، فيدعى أن في واحد منها رأس الحسين ، أو يدعي أن هذا قبر نبى من الأنبياء ، أو نحو ذلك مما يدهيه كثير من أهل الكذب والضلال .

ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين.

وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاه : أن يدعي أنه رأى مناماً ، أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه : إما رائحة طيبة ، وإما توم خرق عادة ونحو ذلك ، وإما حكاية عن بعض الناس : أنه كان يعظم ذلك القبر .

فأما المنامات فكثير منها ، بل أكثرهاكذب ، وقد عرفنا فى زماننا بمصر والشام والعراق من يدمي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبى ، أو أن فيه أثر نبى ونحو ذلك . وبكون كاذباً .

وهذا الشيء منتشر. فرائى المنام غالبا ما يكون كاذباً ، وبتقدير صدقه: فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان. والرؤيا المحضة الستى لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالانفاق. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله ، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه ، ورؤيا من الشيطان».

فإذا كان جنس الرؤيا تحتـه أنواع ثلاثة . فلا بــد من تمبيز كل نوع منها عن نوع .

ومن الناس — حتى من الشيوخ الذي لهم ظاهر علم وزهد — من يجعل مستنده في مثل ذلك : حكايسة يحكيها من مجهول ، حتى إن منهم من يقول : حدثنى أخي الحضر أن قسبر الحضر [ بمكان كذا . ] ومن المعلوم الذي بيناه في غير هذا الموضع أن [ كل من ادعى أنه رأى الحضر ، أو رأى من رأى الحضر أو سمع ] شخصا رأى الحضر أو ظن الرائى أنه الحضر : أن كل ذلك لا يجوز إلا على [ الجهلة المخرفين ، الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا دين ، بل م من الذين لا يفقهون ولا يعقلون ] .

وأما ما يذكر من وجود رائحة طيبة ، أو خرق عادة أو نحو ذلك ما يتعلق بالقبر : فهذا لا يدل عــلى تعينه . وأنه فلان أو فلان ، بــل

غاية ما يدل عليه \_\_ إذا ثبت \_ أنه دليل على صلاح المقبور ، وأنه قبر رجل صالح أو نبى .

وقد تكون تلك الرائحة مما صنعه بعض السوقة . فإن هـذا ممـا يفعله طائفـة من هؤلاء ، كما حدثنى بعض أصحابنا أنـه ظهر بشاطئ الفرات رجلان ، وكان أحدها قد آنخذ قبراً تجبى إليه أموال ممن يزور وينذر له من الضلال ، فعمد الآخر إلى قبر ، وزعم أنه رأى فى المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف ، وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة .

وقد حدثنى جيران القبر الذي بجبل لبنان بالبقاع ، الذي يقال : إنه قبر نوح ، وكان قد ظهر قريبا في أثناء المائة السابعة ، وأصله : أنهم شموا من قبر رائحة طيبة ووجدوا عظاما كبيرة ، فقالوا : هذه تدل على كبير خلق البنية . فقالوا — بطريق الظن — هذا قبر نوح . وكان بالبقعة موتى كثيرون من جنس هؤلاء .

وكذلك هذا المشهد العسقلاني قد ذكر طائفة: أنه قـبر بعض الحواريين أو غيرم من أنباع عيسى بن مريم. وقد يوجد عند قبور الوثنيين من جنس ما يوجد عند قبور المؤمنين ؛ بـل إن زعم الزاعم أنه قبر الحسين ظن وتخرص. وكان من الشيوخ المشهورين بالعـلم والدين

بالقاهرة من ذكروا عنه أنه قال : هو قبر نصراني .

وكذلك بدمشق بالجانب الشرقي مشهد يقال: إنه قسبر أبي بن كعب . وقد اتفق أهل العلم على أن أبياً لم يقدم دمشق . وإنما مات بلدينة . فكان بعض الناس يقول: إنه قسبر نصراني . وهذا غير مستبعد . فإن اليهود والنصارى م السابقون في تعظيم القبور والمشاهد. ولهذا قال ملى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود والنصارى : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر ما فعلوا » .

والنمارى أشد غلواً في ذلك من اليهود ، كما في الصحيحين عن عائشة : « أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنها كنيسة بأرض الحبشة ، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها . فقال : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ، فحات ، بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه نلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » .

والنصارى كثيراً ما يعظمون آثار القديسين منهم . فـــلا بستبعد أنهـــم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن هـــذا قـــبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه . كيف لا ؟ وهم قـــد أضلوا كثيراً من

جهال المسلمين ، حتى صاروا يعمدون أولاده ، ويزعمون أن ذلك يوجب طول العمر للولد ، وحتى جعلوه يزورون ما يعظمونه من الكنائس والبيع ، وصار كثير من جهال المسلمين ينذرون للمواضع التى يعظمها النصارى كما قد صار كثير من جهالهم يزورون كنائس النصارى ويلتمسون البركة من قسيسيهم ورهابينهم ونحوه .

والذين يعظمون القبور والمشاهد: لهم شبه شديد بالنصارى ، حتى إنى لما قدمت القاهرة اجتمع بى بعض معظميهم من الرهبان ، وأجبته وناظرى فى المسيح ودين النصارى ، حتى بينت له فساد ذلك ، وأجبته عما يدعيه من الحجة ، وبلغنى بعد ذلك أنه صنف كتابا فى الرد على المسلمين ، وإبطال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأحضره إلى بعض المسلمين ، وجعل يقرؤه على لأجيب عن حجج النصارى وأبين فسادها .

وكان من أواخر ما خاطبت به النصراني: أن قلت له: أنتسم مشركون ، وبينت من شركهم ماهم عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها ، والاستغاثة بها .

قال لي : نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم . وإنما نتوسل بهـم ، كما يفعل المسلمون إذا جاموا إلى قبر الرجل الصالح ، فيتعلقون بالشباك الذي

عليه ونحو ذلك .

فقلت له: وهذا أيضاً من الشرك ، ليس هذا من دين المسلمين ، وإن فعله الجهال ، فأقر أنه شرك ، حتى إن قسيسا كان حاضراً فى هذه المسألة . فلما سمعها قال : نعم ، على هذا التقدير نحن مشركون .

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين : لنا سيد وسيدة ، ولكم سيد وسيدة ، النا السيد المسيح والسيدة مريم ، ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة .

فالنصارى يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين مما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر ، ويحبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عباد المسلمين ، وقسيسيهم مثل علماء المسلمين . وبضاهئون المسلمين ، فإن عقلاء م لا ينكرون صحة دين الإسلام . بل يقولون : هذا طريق إلى الله ، وهذا طريق إلى الله .

ولهذا يسهل إظهار الإسلام على كثير من المنافقين الذين أسلموا منهم . فإن عندهم أن المسلمين والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين ، بل يسمون الملل مذاهب . ومعلوم أن أهل المذاهب ، كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ، دينهم واحد . وكل من أطاع الله ورسوله منهم بحسب وسعه كان مؤمناً سعيداً باتفاق المسلمين .

فإذا اعتقد النصارى مثل هـذا في الملل ببقى انتقال أحـدم عن ملته كانتقال الإنسان من مذهب إلى مـذهب . وهـذا كثيراً ما يفعله الناس لرغبة أو رهبة . وإذا بقي أقاربه وأصدقاؤه على المذهب الأول لم ينكر ذلك ، بـل يحبهم وبودم في الباطن . لأن المذهب كالوطن ، والنفس تحن إلى الوطن ، إذا لم تعتقـد أن المقام به محرم أو به مضرة وضياع دنيا . فلهذا يوجد كثير ممن أظهر الإسـلام من أهل الكتاب لا يفرق بـين المسلمين وأهل الكتاب .

ثم منهم من يميل إلى المسلمين أكثر ، ومنهم من يميل إلى ما كان عليه أكثر .

ومنهم من يميل إلى أولئك من جهة الطبع والعادة ، أو من جهة الجنس والقرابة والبلد ، والمعاونة على المقاصد ونحو ذلك .

وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والأتحادية ونحوم يجوز عندم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى.

ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين .

فمن لم يقر باطنا وظاهراً بأن الله لا يقبل دينـــاً سوى الإسلام، فليس بمسلم.

ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون مسلم إلا من آمن به وانبعه باطناً وظاهراً فليس بمسلم . ومن لم يحرم التدين \_ بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم \_ بدين اليهود والنصارى ، بل من لم يكفرهم ويبغضهم ، فليس بمسلم بانفاق المسلمين .

والمقصود هذا: أن النصارى يحبون أن يكون في المسلمين ما يشابهونهم به ليقوى بذلك دينهم ، ولئسلا ينفر المسلمون عنهم وعن دينهم .

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمخالفة اليهود والنصارى ، كما قــد بسطناه في كتابنا « اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » .

وقد حصل للنصارى من جهال المسلمين كثير من مطلوبهم ، لا سيا من الغلاة من الشيعة وجهال النساك والغلاة فى المشابخ . فإن فيهم شبها قريباً بالنصارى فى الغلو والبدع فى العبادات ونحو ذلك . فلهذا يلبسون على المسلمين فى مقابر تكون من قبوره ، حتى يتوهم الجهال أنها من قبور صالحي المسلمين ليعظموها .

وإذا كان ذلك المشهد العسقلاني قد قال طائفة: إنه قبر بعض النصارى، أو بعض الحواربين \_ وليس معنا ما بدل على أنه قبر مسلم ، فضلا عن أن يكون قبراً لرأس الحسين \_ كان قول من قال : إنه قـبر

مسلم : الحسين أو غير. \_ قولاً زوراً وكذبا مردوداً على قائله .

فهذا كاف في المنع من أن يقال : هذا « مشهد الحسين » .

### فعـــــل

ثم نقول : بل نحن نعلم ونجزم بأنه ليس فيه رأس الحسين ، ولا كان ذلك المشهد العسقلاني مشهداً للحسين ، من وجوء متعددة :

منها: أنه لوكان رأس الحسين هناك لم يتأخر كشفه وإظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعائة سنة . ودولة بنى أمية انقرضت قبل ظهور ذلك بأكثر من ثلاثمائة وبضع وخمسين سنة . وقد جاءت خلافة بنى العباس . وظهر فى أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ماكان كثير منها كذبا . وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهداً . وكان ينتابه أمراء عظهاء ، حتى أنكر ذلك عليهم الأعمدة . وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال : إنه بالغ فى إنكار ذلك وزاد على الواجب .

دع خلافة بنى العباس فى أوائلها، وفى حال استقامتها، فإنهم حينئذ لم يكونوا يعظمون المشاهد، سواء منها ماكان صدقا أوكذبا، كما

حدث فيا بعد . لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوت وعنفوانه . ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام ، لا في الحجاز ، ولا اليمن ، ولا الشام ، ولا العراق ، ولا مصر ، ولا خراسان ، ولا الغرب ، ولم يكن قد أحدث مشهد ، لا على قسبر نبى ، ولا صاحب ، ولا أحد من أهل البيت ، ولا صالح أصلا ؛ بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك . وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بنى العباس ، وتفرقت الأمة ، وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين ، وفشت فيهم كلة أهل البدع ، وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة . فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب . ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر .

ويقال : إنه حدث قريباً من ذلك : المكوس في الإسلام .

وقريباً من ذلك ظهر بنو بويه . وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية . وفي دولتهم قوى بنو عبيد القداح بأرض مصر ، وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف ، وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد بقول : إن قبر علي هناك ، وإنما دفن علي رضي الله عنه بقصر الإمارة بالكوفة ، وإنما ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد: أنه جاء إلى بقعة هناك ، وجعل يعتذر إلى المدفون فيها ، فقالوا : إنه علي ، وأنه اعتذر إليه مما فعل بولده فقالوا : هذا قبر علي ، وقد قال قوم

إنه قبر المغيرة بن شعبة ، والـكلام عليه مبسوط في غير هذا الموضع .

فإذا كان بنو بويه وبنو عبيد \_ مع ما كان في الطائفتين من الغلو في التشيع . حتى إنهم كانوا يظهرون في دولتهم ببغداد بوم عاشوراء من شعار الرافضة ما لم يظهر مثله ، مثل تعليق المسوح على الأبواب ، وإخراج النوائع بالأسواق ، وكان الأمر يفضي في كثير من الأوقات إلى قتال تعجز الملوك عن دفعه . وبسبب ذلك خرج الحرق \_ صاحب المختصر في الفقه \_ من بغداد ، لما ظهر بها سب السلف . وبلغ من أمر القرامطة الذين كانوا بالمشرق في تلك الأوقات أنهم أخذوا الحجر الأسود ، وبقي معهم هدة ، وأنهم قتلوا الحجاج وألقوهم ببئر زمزم .

فإذا كان مع كل هذا لم يظهر حتى مشهد للحسين بعسقلان ، مع العلم بأنه لو كان رأسه بعسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعلم بذلك من المتأخرين ، فإذا كان مع توفر الهمم والدواعي والتمكن والقدرة لم يظهر ذلك ، علم أنه باطل مكذوب ، مثل من يدعي أنه شريف علوي . وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من أجداده ، مع حرصهم على ذلك لو كان صحيحاً ، فإنه بهذا يعلم كذب هذا المدعي ، وبمثل ذلك علمنا كذب من يدعي النص على خلافة علي ، أو غير ذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولم ينقل .

الوجه الثانى: أن الذين جمعوا أخبار الحسين ومقتله، مثـل أبى بكر بن أبى الدنيا، وأبى القاسم البغوى وغيرها ـــ لم يذكر أحد منهم أن الرأس حمل إلى عسقلان ولا إلى القاهرة.

وقد ذكر نحو ذلك أبو الخطاب بن دحية في كتابه الملقب بـ «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور » ذكر أن الذين صنفوا في مقتل الحسين أجمعوا أن الرأس لم يغترب ، وذكر هذا بعد أن ذكر أن المشهد الذي بالقاهرة كذب مختلق ، وأنه لا أصل له ، وبسط القول في ذلك ، كما ذكر في يوم عاشوراء ما يتعلق بذلك .

الوجه الثالث: أن الذي ذكره من يعتمد عليه من العلماء والمؤرخين: أن الرأس حمل إلى المدينة. ودفن عند أخيه الحسن.

ومن المعلوم: أن الزبير بن بكار ، صاحب « كتاب الأنساب » ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات، ونحوها من المعروفين بالعلم والثقة والاطلاع: أعلم بهذا الباب ، وأصدق فيا ينقلونه من الجاهلين والكذابين، ومن بعض أهل التواريخ الذين لا يوثق بعلمهم ولاصدقهم، بل قد يكون الرجل صادقاً ، ولكن لا خبرة له بالأسانيد حتى يميز بين المقبول والمردود ، أو يكون سئ الحفظ أو متهما بالكذب أو بالتزيد في الرواية ، كال كثير من الأخباريين والمؤرخين ،

لاسيا إذا كان مثل أبى مخنف لوط بن يحيى وأمثاله.

ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند الناس من مشل هشام بن الكلبي ، وأبيه محمد بن السائب وأمثالها ، وقد علم كلام الناس في الواقدى ، فإن ما يذكره هو وأمثاله إنما يعتضد به ، ويستأنس به ، وأما الاعتاد عليه بمجرده في العلم فهذا لا يصلح .

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أن رأس الحسين دفن بالمدينة وقد ذكر غيرهم أنه إما أن يكون قد عاد إلى البدن ، فدفن معمه بكربلاه ، وإما أنه دفن بحلب ، أو بدمشق أو نحو ذلك من الأقوال التي لا أصل لها ، ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه أنه بعسقلان علم أن ذلك باطل ، إذ يمتنع أن يكون أهل العلم والصدق : على الباطل ، وأهل الجهل والكذب : على الحق في الأمور النقلية التي إنما تؤخذ عن أهل العلم والصدق ، لا عن أهل الجهل والكذب .

الوجه الرابع: أن الذي ثبت في صحيح البخارى: « أن الرأس حمل إلى قدام عبيد الله بن زياد ، وجعل بنكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن مالك » وفي المسند: « أن ذلك كان بحضرة أبي برزة الأسلمي » ولكن بعض الناس روى بإسناد منقطع « أن هذا النكت كان بحضرة يزيد بن معاوية » وهذا باطل . فإن أبا برزة ، وأنس

ابن مالك كانا بالعراق ، لم يكونا بالشام ، ويزيد بن معاوية كان بالشام ، لم يكن بالعراق حين مقتل الحسين ، فمن نقل أنه نكت بالقضيب ثناياه بحضرة أنس وأبى برزة قدام يزيد فهو كاذب قطعاً كذباً معلوماً بالنقل المتواتر .

ومعلوم بالنقل المتواتر : أن عبيد الله بن زياد كان هو أمير العراق حين مقتل الحسين ، وقد ثبت بالنقل الصحيح : أنه هو الذي أرسل عمر بن سعد بن أبي وقاص مقدماً على الطائفة التي قاتلت الحسين ، وكان عمر قد امتنع من ذلك ، فأرغبه ابن زياد وأرهبه حتى فعل ما فعل .

وقد ذكر المصنفون من أهل العلم بالأسانيد المقبولة: أنه لماكتب أهل العراق إلى الحسين ، وهو بالحجاز: أن يقدم عليهم ، وقالوا: إنه قد أميت السنة ، وأحييت البدعة . وأنه ، وأنه ، حتى يقال: إنهم أرسلوا إليه كتباً مل مندوق وأكثر ، وأنه أشار عليه الأحباء الألباء فلم يقبل مشورتهم فإنه كما قيل:

وماكل ذي لب بمؤنيك نصحه وماكل مؤت نصحه بلبيب

فقد أشار عليه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرها بأن لا يذهب إليهم . وذلك كان قد رآه أخوه الحسن \_ واتفقت كلمتهم على أن هـذا لا مصلحة فيه ، وأن هؤلاء العراقيين يكذبون

عليه ويخذلونه ، إذ هم أسرع الناس إلى فتنة ، وأعجزهم فيها عن ثبات ، وأن أباه كان أفضل منه وأطوع في الناس ، وكان جمهور الناس معه . ومع هذا فكان فيهم من الحلاف عليه والحذلان له ما الله به عليم . حتى صار يطلب السلم ، بعد أن كان يدعو إلى الحرب . وما مات إلا وقد كرههم كراهة الله بها عليم . ودعا عليهم وبرم بهم .

فلما ذهب الحسين رضي الله عنه ، وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إليهم ، واتبعه طائفة . ثم لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة ، قاموا مع ابن زياد ، وقتل مسلم بن عقيل وهاني. بن عروة وغيرهما. فبلغ الحسين ذلك ، فأراد الرجوع ، فوافته سرية عمر بن سعد ، وطلبوا منه أن يستأسر لهم فأبي ، وطلب أن يردوه إلى يزيد ابن عمه ، حتى يضع يده في يسدم ، أو يرجع من حيث جاء ، أو يلحق ببعض التغور ، فامتنعوا من إجابته إلى ذلك بغياً وظاماً وعدوانا. وكان من أشدم تحريضاً عليــه شمر بن ذى الجوشن . ولحق بالحسين طائفة منهم . ووقع القتل حتى أكرم الله الحسين ومن أكرمه من أهل بيته بالشهادة رضى الله عنهم وأرضاهم . وأهان بالبغى والظلم والعدوان من أهانه بما انتهكمه من حرمتهم ، واستحله من دمائهم ( وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُكْرِمً ۗ إِنَّاللَّهَ يَفْعَلُمَا يَشَاَّهُ ﴾ وكان ذلك من نعمة الله على الحسين، وكرامته له لينال منازل الشهداء ، حيث لم يجعل له في أول الإسلام من الابتلاء

والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته · كجده صلى الله عليه وسلم وأبيه وعمه ، وعم أبيه رضي الله عنهم . فإن بنى هاشم أفضل قريش ، وقريشاً أفضل العرب ، والعرب أفضل بنى آدم . كما صحح ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم ، مثل قوله فى الحديث الصحيح « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم بني إسماعيل ، واصطفى كنانة من بنى إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى بنى هاشم من قريش ، واصطفانى من بنى هاشم » .

وفى صحيح مسلم عنه أنه قال يوم غدير خم « أذكركم الله في أهل بيتى ، أذكركم الله في أهل بيتى » .

وفى السنن أنه شكا إليمه العباس : أن بعض قريش يحقرونهم ، فقال : « والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتى » .

وإذا كانوا أفضل الخلق فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال.

وكان أفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا عدل له من البشر ، ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل قريش والعرب ، بل ومن بني إسرائيل وغيرهم .

ثم على وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث هم من السابقين الأولين من المهاجرين . فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل . ولهذا لماكان يوم بدر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمبارزة لما برز عتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قم يا حمزة ، قم يا عبيدة ، قم يا علي ، . فبرز إلى الشلائة ثلاثة من بني هاشم .

وقد ثبت فى الصحيح أن فيهم نزل قوله: ( هَلَاانِخَصَّمَانِٱخْنَصَمُواْ فِيَرَبِّهِمْ ) الآبة . وإن كان فى الآبة عموم .

ولما كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . وكانا قد ولدا بعد الهجرة في عن الإسلام ، ولم ينلها من الأذى والبلاء ما نال سلفها الطيب ، فأكرمها الله بما أكرمها به من الابتلاء ليرفع درجاتها [ وذلك من كرامتها عليه لا من هوانها عنده ، كما أكرم حمزة وعلياً وجعفراً وعمر وعثان وغيره بالشهادة ] وفي المسند وغيره : عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته ، وإن قدمت ، فيحدث لها استرجاعا ، إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها » .

فهذا الحديث رواه الحسين، وعنه بنته فاطمة التي شهدت مصرعه.

وقد علم الله أن مصيبته تذكر على طول الزمان .

فالمشروع إذا ذكرت المصيبة وأمثالها أن يقال: ﴿ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا ٓ إِلَّهُ وَإِنَّا ٓ إِلَّهُ وَإِنَّا ٓ إِلَّهُ

والكلام في أحوال الملوك على سبيل التفصيل متعسر أو متعذر ، لكن ينبغى أن نعلم من حيث الجملة : أنهم هم وغيرهم من الناس بمن له حسنات وسيئات بدخلون بها في نصوص الوعد أو نصوص الوعيد .

وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن يكون عمله خالصاً لوجه الله ، موافقاً للسنة . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : « الرجل بقائل شجاعة ، ويقائل حمية ، ويقائل ليقال ؟ فأى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : من قائل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » .

وكذلك تناول نصوص الوعيد للشخص مشروط بأ لا يكون متأولا ولا مجتهداً مخطئاً . فإن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان .

وكثير من تأويلات المتقدمين وما بعرض لهم فيها من الشبهات معروفة عصل بها من الهوى والشهوات . فيأتون ما يأتونه بشبهة وشهوة . والسيئات التي يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة . وقد تزول بحسنات ماحية ، ومصائب مكفرة . وقد تزول بصلاة المسلمين عليه ، وبشفاعة

النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أهل الكبائر. فلهذا كان أهل العلم يختارون فيمن عرف بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة في الظاهر — كالحجاج بن يوسف وأمثاله — أنهم لا يلعنون أحداً منهم بعينه ؛ بل يقولون كما قال الله تعالى : ( أَلَالَقَنَةُ اللّهِ عَلَى الظّيلِمِينَ ) فيلعنون من لعنه الله ورسوله عاماً . كقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الحمر وعاصرها ومعتصرها ، وبائعها ومشتريها ، وساقيها وشاربها ، وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها » ولا يلعنون المعين . كما ثبت في صحيح البخاري وغيره : « أن رجلا كان يدعى حمارا ، وكان يشرب الحمر . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلده . فأتي به مرة . فلعنه رجل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجلده . فأتي به مرة . فلعنه رجل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه . فإنه يحب الله ورسوله » .

وذلك لأن اللعنـة من باب الوعيد ، والوعيد العام لا يقطع بـه للشخص المعـين لأحد الأسباب المذكورة : من توبـة ، أو حسنات ماحية . أو مصائب مكفرة ، أو شفاعة مقبولة . وغير ذلك .

وطائفة من العلماء يلعنون المعين ، كيزيد . وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون بل نحبه ، لما فيه من الإيمان الذي أمرنا الله أن نوالى عليه . إذ ليس كافراً .

والمختار عند الأمــة : أنا لا نلعن معينا مطلقاً . ولا نحب معينا مطلقاً

[ فإن العبد قد يكون فيه سبب هذا وسبب هذا ] إذا اجتمع فيه من حب الأمرين.

إذ كان من أصول أهل السنة ، التي فارقوا بهـا الحوارج : أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات وسيئات ، فيشاب على حسناته ويعاقب على سيئاته . وأنه من وجه مرضي محبوب ، ومن وجه بغيض مسخوط . فلهذا كان لأهمل الأحداث : هذا الحكم .

وأما أهل التأويل المحض الذين يسوغ تأويلهم: فأولئك مجتهدون مخطئون: خطؤم مغفور لهم. وم مثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدم واجتهادم في طلب الحق واتباعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر.».

ولهذا كان الكلام في السابقين الأولين ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ، كعثمان وعلي وطلحة والزبير ونحوم: له هذا الحكم. بل ومن هو دون هؤلاء، الأكابر أهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة . وكانوا أكثر من ألف وأربعائة.

وقــد ثبت في الصحيــح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنــه قال

« لا يدخل النار أحد بابع تحت الشجرة » .

فنقول في هؤلاء ونحوم فيها شجر بينهم: إما أن يكون عمل أحدهم سعياً مشكوراً ، أو ذنباً مغفوراً ، أو اجتهاداً قد عفي لصاحبه عن الخطا فيه . فلهذا كان من أصول أهل العلم : أنه لا يمكن أحد من السكلام في هؤلاء بكلام يقدح في عدالتهم وديانتهم ، بـل يعــلم أنهم عدول مرضيون ، وأن هؤلاء رضى الله عنهم ـــ لا سيــا والمنقول عنهم من العظائم كذب مفترى ، مثلما كان طائفة من شيعة عشان يتهمون عليا بأنه أمر بقتل عثان ، أو أعان عليه . وكان بعض من يقاتـله يظن ذلك به . وكان ذلك من شبههم التي قانلوا عليا بهـا . وهي شبهة باطلة . وكان على يحلف \_ وهو الصادق البار \_ أنى ما قتلت عثمان ، ولا أعنت على قتله . ويقول : « اللهم شتت قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل ، وكانوا يجعلون امتناعه من تسليم قتلة عثمان من شبههم في ذلك . ولم يكن ممكنا من أن يعمل كل ما ريده من إقامة الحدود ، ونحو ذلك ، لكون الناس مختلفين عليه ، وعسكره وأمراه عسكره غير مطيعين له في كل ما كان يأمرهم به . فإن التغرق والاختلاف يقوم فيه من [ أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه ] من يكون [ من أهل العلم العارفين بما جاء من النِصوص في فضل ] الجماعة والإسلام . [ ويزيد بن معارية : قد أتى أمورا منكرة . منها : وقعة الحرة . وقد جاء في الصحيح عن علي رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « المدينة حرام ما بين عير إلى كذا . من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل (١) ، وقال « من أراد أهل المدينة بسوء أماعه الله كما ينهاع الملح في الماء » (٢) .

ولهذا قبل للإمام أحمد: أنكتب الحديث عن يزيد؟ فقال: لا، ولاكرامة أو ليس هو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل؟!

وقيل له \_\_ أى فى ما يقولون \_\_ أما تحب يزيد ؟ فقال : وهل يحب يزيد أحدد يؤمن بالله واليوم الآخر ؟ فقيل : فلماذا لا تلعنه ؟ فقال : ومتى رأيت أباك يلعن أحداً .

ومذهب أهل السنة والجماعة : أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الدنوب ، ولا بمجرد التأويل ؛ بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات فأمره إلى الله .

وهذا الذى ذكرناه هو المتفق عليه بين الناس فى مقتل الحسين رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) الحديث في فتح الباري بحلد ٤ ص ٨١ بلفظ مختلف.

<sup>(</sup>٢) الحديث في فتح الباري بحلد ٤ ص ٩٤ بلفظ مختلف.

وقد رویت زیادات : بعضها صحیح ، وبعضها ضعیف ، وبعضها کذب موضوع .

والمصنفون من أهل الحديث في ذلك : كالبغوى ، وابن أبي الدنيا ، والمصنفين من أهل الحديث في سائر المنقولات : هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم لأنهم يسندون ما ينقلونه عن الثقات ، أو يرسلونه عمن يكون مرسله يقارب الصحة ، بخلاف الأخباريين . فإن كثيراً مما يسندونه عن كذاب أو مجهول . وأما ما يرسلونه فظامات بمضها فوق بعض . وهؤلاء لعمرى ممن ينقل عن غيره مسنداً أو مرسلا .

وأما أهل الأهواء ونحوم : فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائل أصلا ، لا ثقة ولا معتمد . وأهون شيء عندم الكذب المختلق . وأعلم من فيهم لا يرجع فيما ينقله إلى عمدة بل إلى سماعات عن الجاهدين والكذابين ، وروايات عن أهل الإفك المبين .

فقد نبين أن القصة التي يذكرون فيها حمل رأس الحسين إلى يزبد ونكته إياها بالقضيب كذبوا فيها وإن كان الحمل إلى ابن زياد \_ وهو الثابت بالقصة \_ فلم ينقل بإسناد معروف أن الرأس حمل إلى قدام يزبد .

ولم أر في ذلك إلا إسناداً منقطعاً . قد عارضه من الروايات ما هو

أثبت منه وأظهر \_ نقلوا فيها أن يزيد لما بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك ، وقال : لعن الله أهل العراق . لقد كنت أرضى من طاعتهم بدون هذا . وقال في ابن زياد : أما إنه لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله . وأنه ظهر في داره النوح لمقتل الحسين ، وأنه لما قدم عليه أهله وتلاقى النساء تباكين ، وأنه خير ابنه علياً بين المقام عنده والسفر إلى المدينة ، فاختار السفر إلى المدينة . فجهزه إلى المدينة . فجهزه إلى المدينة .

فهذا ونحوه مما نقلوه بالأسانيد الـتى هي أمــــ وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع المجهول تبين أن يزيــد لم يظهر الرضى بقتل الحسين ، وأنه أظهر الألم لقتله . والله أعلم بسريرته .

وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء · لكنه مـع ذلك ما انتقـم من قاتليه ، ولا عاقبهم على ما فعـلوا ؛ إذ كانوا قتلوم لحفظ ملـكه [ الذي كان يخاف عليه من ] الحسين وأهل البيت رضى الله عنهم أجمعين .

والمقصود هنا : أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا أصل له فى زمن يزيد . فكيف بنقله بعد زمن يزيد ؟ وإنما الثابت : هو نقله من كربلاء إلى أمير العراق عبيد الله بن زياد بالكوفة . والذي ذكر العلماء : أنه دفن بالمدينة .

وأما ما يرويه من لاعقل له يميز به ما يقول ، ولا له إلمام بمعرفة المنقول : من أن أهل البيت سبوا ، وأنهم حملوا على البخاتى ، وأن البخاتى نبت لها من ذلك الوقت سنامان : فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقوله . فإن البخاتى قد كانت من يوم خلقها الله قبل ذلك ذات سنامسين كما كان غيرها من أجناس الحيوان . والبخاتي لا تستر امرأة . ولا سبى أهل البيت أحد ، ولا سبى منهم أحد . بل هذا كما يقولون : إن الحجاج قتلهم .

وقد علم أهل النقل كلهم أن الحجاج لم يقتل أحداً من بني هاشم وقد علم أهل النقل كلهم أن الحجاج لم يقتل أحداً من بني هاشم كا عهد إليه خليفته عبد الملك ، وأنه لما تزوج بنت عبد الله بن جعفر شق ذلك على بني أمية وغيرهم من قريش ، ورأوه ليس بكف لها . ولم يزالوا به حتى فرقوا بينه وبينها . بل بنو مروان على الإطلاق لم يقتلوا أحداً من بني هاشم ، لاآل على ، ولاآل العباس ، إلا زيد بن على المصلوب بكناسة الكوفة وابنه يحيى .

الوجه الرابع: أنه لو قدر أنه حمل إلى يزيد، فأي غرض كان لهم في دفنه بمسقلان، وكانت إذ ذاك ثغراً يقيم به المرابطون؟ فإن كان قصدم تعفية خبره فمثل عسقلان تظهره لكثرة من ينتابها للرباط. وإن كان قصدم بركة البقعة فكيف يقصد هذا من يقال: إنه عدو له، مستحل لدمه، ساع في قتله؟

ثم من المعلوم : أن دفنه قريباً عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له .

الوجه الحامس: أن دفنه بالبقيع هو الذي تشهد له عادة القوم. فإنهم كانوا فى الفتن ، إذا قتلوا الرجل ــ لم يكن منهــم ــ سلموا رأسه وبدنه إلى أهله ، كما فعل الحجاج بابن الزبير لما قتلــه وصلبه ، ثم سلمه إلى أمه .

وقد علم أن سعي الحجاج في قتل ابن الزبير وأن ماكان بينـه وبينه من الحروب: أعظم بكثير مماكان بين الحسين وبين خصومه. فإن ابن الزبير ادعى الحلافة بعد مقتل الحسين، وبايعه أكثر الناس. وحاربه يزيد حتى مات وجيشه محاربون له بعد وقعة الحرة.

ثم لما تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام . ثم بعث إليه الحجاج بن بوسف ، فحاصره الحصار المعروف ، حتى قتل ، ثم صلبه ، ثم سلمه إلى أمه .

وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء ، ولم ينبش ، ولم يمثل به . فلم يكونوا يمتنعون من تسليم رأسه إلى أهله ، كما سلموا بدن ابن الزبير إلى أهله ، وإذا تسلم أهله رأسه ، فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه ، وقريباً من جده صلى الله عليه وسلم ويدفنونه بالشام ، حيث لا أحد إذ ذاك ينصره على خصومهم ؟ بل كثير منهم كان يبغضه ويبغض أباه . هذا لا يفعله أحد .

والقبة التي على العباس بالبقيع يقال: إن فيها مع العباس الحسن وعلي بن الحسين ، وأبو جعفر محمد بن علي ، وجعفر بن محمد . ويقال: إن فاطمة تحت الحائط ، أو قريبا من ذلك . وأن رأس الحسين هناك أيضاً .

الوجه السادس: أنه لم يعرف قط أن أحداً ، لا من أهل السنة ، ولا من الشيعة ، كان ينتاب ناحية عسقلان لأجل رأس الحسين . ولا يزورونه ولا يأتونه . كما أن الناس لم يكونوا ينتابون الأماكن التي تضاف إلى الرأس في هذا الوقت ؛ كموضع بحلب .

فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابونها ولا يقصدونها ، وإنما كانوا ينتابون كربلاء . لأن البدن هناك : كان هذا دليلا على أن الناس فيها مضى لم يكونوا بعرفون أن الرأس فى شيء من هذه البقاع ، ولكن الذي عرفوه واعتقدوه : هو وجود البدن بكربلاء ، حتى كانوا ينتابونه في زمن أحمد وغيره ، حتى إن في مسائله مسائل فيها يفعل عند قبره ، ذكرها أبو بكر الخلال فى جامعه الكبير فى زيارة المشاهد .

ولم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع الرأس في شيء من هذه البقاع غير المدينة . فعلم أن ذلك لو كان حقا لـكان المتقدمون به أعلم . ولو اعتقدوا ذلك لعملوا ما جرت عادتهم بعمله ، ولأظهروا ذلك وتكلموا بـه ، كما تكلموا في نظائره .

فلما لم يظهر عن المتقدمين \_ بقول ولا فعل \_ ما يدل على أن الرأس في هذه البقاع علم أن ذلك باطل ، والله أعلم .

الوجه السابع: أن يقال: ما زال أهل العلم في كل وقت وزمان يذكرون في هذا المشهد القاهري المنسوب إلى الحسين: أنه كذب ومين ، كما يذكرون ذلك في أمثاله من المشاهد المكذوبة: مثل المشاهد المنسوبة بدمشق إلى أبي بن كعب ، وأوبس القرنى ، أو هود ، أو غيرها ، والمشهد المنسوب بحران إلى جابر بن عبد الله . وبالجزيرة إلى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر ونحوها . وبالعراق إلى علي رضي الله عنه ونحوه ، وكذلك ما بضاف إلى الأنبياء غير قسبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه السلام .

فإنه لما كان كثير من المشاهد مكذوبا مختلقاً كان أهدل العلم في كل وقت بعلمون أن ذلك كذب مختلق ، والكتب والمصنفات المعروفة عن أهل العلم بذلك مملوءة من مثل هذا . بعرف ذلك من تتبعه وطلبه .

وما زال الناس فى مصنفاتهم ومخاطباتهم يعلمون أن هـذا المشهد القاهري من المكذوبات المختلقات . وبذكرون ذلك فى المصنفات ، حتى من سكن هذا البلد من العلماء بذلك .

فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية في كتابه « العلم المشهور » في هذا المشهد فصلا مع ما ذكره في مقتل الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة، ومع هذا فقد ذكر أن المشهد كذب بالإجماع ، وبين أنه نقل من عسقلان في آخر الدولة العبيدية ، وأنه وضع لأغراض فاسدة . وأنه بعد ذلك بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها .

وما زال ذلك مشهوراً بين أهل العلم حتى أهل مصرنا من ساكني الديار المصرية : القاهرة وما حولها .

فقد حدثنى طائفة من الثقات: عن الشيخ أبى عبد الله محمد بن على الغنوي المعروف بابن دقيق العيد ، وطائفة عن الشيخ أبى محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ، وطائفة عن الشيخ أبى محمد بن القسطلانى ، وطائفة عن الشيخ أبى صاحب التفسير وشرح وطائفة عن الشيخ أبى عبد الله الحسنى . وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديرينى \_ كل من أشماء الله الحسنى . وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديرينى \_ كل من هؤلاء حدثنى عنه من لا أتهمه ، وحدثنى عن بعضهم عدد كثير ، كل يحدثنى عمن حدثنى من هؤلاء : أنه كان بنكر أم هذا المشهد ويقول:

إنه كذب ، وإنه ليس فيه الحسين ولا غيره . والذين حدثونى عن ابن القسطلانى ذكروا عنه أنه قال : إن فيه نصرانيه ، بل القرطبى والقسطلانى ذكرا بطلان أمر هذا المشهد فى مصنفاتها . وبينا فيها أنه كذب . كما ذكره أبو الخطاب بن دحية .

وابن دحية هو الذي بنى له الكامل دار الحديث الكاملية . وعنه أخذ أبو عمرو بن الصلاح ونحوه كثيراً مما أخذوه من ضبط الأسماء واللغات . وليس الاعتماد فى هذا على واحد بعينه ، بل هو الإجماع من هؤلاء . ومعلوم أنه لم يكن بهذه البلاد من يعتمد عليه فى مثل هذا الباب أعلم ولا أدق من هؤلاء ونحوم .

فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومين : علم أن الله قد برأ منه الحسين .

وحدثنى من حدثنى من الثقات: أن من هؤلاء من كان يوصي أصحابه بأ لا يظهروا ذلك عنه خوفا من شر العامة بهذه البلاد ، لما فيهم من الظلم والفساد . إذ كانوا في الأصل دعاة للقرامطة الباطنيين . الذين استولوا عليها مائتى سنة . فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة المنافقين ، وأهل الكذب الظالمين : مالم يمكن أن ينقلع وأهل الجهل المبتدعين ، وأهل الكذب الظالمين : مالم يمكن أن ينقلع إلا بعد حين . فإنه قد فتحها \_ بإزالة ملك العبيديين \_ أهل الإيمان

والسنة فى الدولة النورية والصلاحية ، وسكنها من أهل الإسلام والسنة من سكنها ، وظهرت بها كلة الإعان والسنة نوعا من الظهور ، لكن كلن النفاق والبدعة فيها كثيراً مستوراً ، وفي كل وقت يظهر الله فيها من الإيمان والسنة مالم يكن مذكوراً ، ويطغى فيها من النفاق والجهل ماكان مشهوراً .

والله هو المسئول أن يظهر بسائر البلاد ما يحب ويرضاه ، من الهدى والسداد . ويعظم على عباده الحير بظهور الإسلام والسنة . ويحقق ما وعد به فى القرآن من علو كلنه وظهور أهل الإيمان .

وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق هي في الأصل من أخلاق الكفار والمنافقين ، وإن لم يكن بذلك من العارفين ، كما أن كثيراً منهم يشارك النصارى في أعياده ، ويعظم ما يعظمون من الأمكنة والأزمنة والأعمال . وهو قد لا يقصد بذلك تعظيم الكفر ، بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم . فإذا عرف ذلك انتهى عنه وناب منه .

وكذلك كثير من الناس تخلق بشيء من أخلاق أهل النفاق، وهو لا يعرف أنها من أخلاق المنافقين، وإذا عرف ذلك كان إلى الله من التائبين. والله بتوب علينا وعليه وعلى جميع المذنبين

من المؤمنين .

وهذا كله كلام فى بطلان دعوى وجود رأس الحسين رضي الله عنه فى القاهرة أو عسقلان ، وكذبه .

ثم نقول: سواء كان صحيحاً أو كذبا. فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين، بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفاق أثمة الدين، بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، سواء كان ذلك ببناء المسجد عليها، أو بقصد الصلاة مندها، بل أثمة الدين متفقون على النهي عن ذلك، وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد، لا نبي ولا غير نبي، وكل من قال إن قصد الصلاة عند قبر أحد، أو عند مسجد بني على قـبر، أو إن قصد الصلاة عند قبر أحد، أو عند مسجد بني على قـبر، أو أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه: فقد مرق من الدين. وخالف إجماع المسلمين، والواجب أن يستتاب قائل هـذا ومعتقده، فإن تاب وإلا قتل.

بل ليس لأحد أن يصلي فى المساجد التى بنيت على القبور ، ولو لم يقصد الصلاة عندها . فلا يقبل ذلك لا انفاقا ولا ابتغاء ، لما فى ذلك من التشبه بالمشركين ، والذريعة إلى الشرك ، ووجوب التنبيه عليــه وعلى غيره ، كما قد نص على ذلك أمّـة الإسلام من أهـل المذاهب الأربعة وغيره ، منهم من صرح بالتحريم . ومنهم من أطلق الكراهة . وليست هـذه المسألة عنده مسألة الصلاة في المقـبرة العامـة . فإن تلك منهـم من يعلل النهي عنها بنجاسـة التراب ، ومنهـم من يعلله بالتشبه بالمشركين .

وأما المساجد المبنية على القبور، فقد نهوا عنه، معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق، كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين.

وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها وعند وجودها فى كبد الساء ، وقال « إنه حينئذ بسجد لها الكفار » فنهى عن ذلك لما فيه من المشابهة لهم ، وإن لم يقصد المصلى السجود إلا للواحد المعبود .

فكيف بالصلاة في المساجد التي بنيت لتعظيم القبور ؟

وهذه المسألة قد بسطناها في غير هذا الجواب .

وإنما كان المقصود: تحقيق مكان رأس الحسين رضي الله عنه، وبيان أن الأمكنة المشهورة عند الناس بمصر والشام: أنها مشهد الحسين، وأن فيها رأسه. كذب واختلاق. وإفك وبهتان. والله أعلم. وكتبه أحمد بن تيمية.

# وسئل رمم اللہ أبضاً

عن الزيارة إلى قبر الحسين ، وإلى السيدة نفيسة ، والصلاة عند الضريح . وإذا قال: إن السيدة نفيسة تخلص المحبوس ، وتجير الحائف ، وباب الحوائج إلى الله : هذا جائز أم لا ؟؟

فأجاب: أما الحسين فلم يحمل رأسه الى مصر باتفاق العلماء ، وكذلك لم يحمل إلى الشام . ومن قال إن ميتا من الموتى نفيسة أو غيرها تجير الحائف ، وتخلص المحبوس ، وهي باب الحوائج : فهو ضال مشرك . فإن الله سبحانه هو الذي يجير ولا يجار عليه ، وباب الحوائج إلى الله هو دعاؤه بصدق وإخلاص ، كما قال تعالى : ( وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيكُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) والله أعلم .

## وقال رحم الله (۱):

وأما « بنت يزيد بن السكن ، فهذه توفيت بالشام فهذه قبرها محتمل ، وأما « قبر بلال ، فمكن ؛ فإنه دفن بباب الصغير بدمشق ، فيعلم أنه دفن هناك . وأما القطع بتعيين قبره ففيه نظر ؛ فإنه يقال : إن تلك القبور حرثت . ومنها القبر المضاف إلى « أوبس القرنى ، غربى دمشق ؛ فإن أوبسا لم يجيح إلى الشام ، وإنما ذهب إلى العراق .

ومنها القبر المضافي إلى « هود عليه السلام » بجامع دمشق كذب باتفاق أهل العلم ؛ فإن هوداً لم يجيع إلى الشام ؛ بـل بعث باليمن ، وهاجر إلى مكة . فقيل : إنه مات باليمن . وقيل : إنه مات بمكة ، وإنما ذلك تلقاء « قبر معاوبة بن أبى سفيان » وأما الذي خارج باب الصغير الذي يقال : إنه قبر معاوية فإنما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الحلافة مدة قصيرة ثم مات ولم يعهد إلى أحد . وكان فيه دين وصلاح .

<sup>(</sup>١) بعد كلام له .

ومنها « قبر خالد » بحمص . يقال : إنه قبر خالد بن يزيد بن معاوية أخو معاوية هذا ؛ ولكن لما اشتهر أنه خالد ، والمشهور عند العامة خالد ابن الوليد : ظنوا أنه خالد بن الوليد وقد اختلف في ذلك هل هو قلبره أو قبر خالد بن يزيد . وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب » أن خالد بن الوليد توفي بحمص . وقيل : بالمدينة إحدى وعشرين أو اثنين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب . وأوصى إلى عمر ، والله أعلم .

ومنها « قبر أبي مسلم الخولاني » الذي بداريا اختلف فيه . ومنها « قبر علي بن الحسين » الذي بمصر فإنه كذب قطعاً . فإن علي بن الحسين توفي بالمدينة بإجماع الناس ، ودفن بالبقيع . ومنها « مشهد الرأس » الذي بالقاهرة فإن المصنفين في قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس ليس بمصر ، ويعلمون أن هذا كذب . وأصله أنه نقل من مشهد بعسقلان ، وذلك المشهد بني قبل هذا بنحو من ستين سنة في أواخر المائة الخامسة ، وهذا بني في أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو من خسائة عام ، والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاثمائة عام : قد بين عام ، والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاثمائة عام : قد بين كذب هذا المشهد بن دحية في « العلم المشهور » وأن الرأس دفن بالمدينة ، كما ذكره الزبير بن بكار . والذي صح من أمر حمل الرأس ماذكره البخاري في صحيحه أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد ، وجعل ما ذكره البخاري في صحيحه أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد ، وجعل

ينكت بالقضيب على ثنايام ، وقد شهد ذلك أنس بن مالك ، وفى رواية : أبو برزة الأسلمي ، وكلاها كان بالعراق ، وقد ورد بإسناد منقطع أو مجهول : أنه حمل إلى يزيد . وجعل ينكت بالقضيب على ثنايام ، وأن أبا برزة كان حاضراً وأنكر هذا . وهذا كذب ؛ فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد وإنما كان بالعراق .

وأما « بدن الحسين » فبكربلاء بالاتفاق . قال أبو العباس: وقد حدثني الثقات \_ طائفة عن ابن دقيق العيد ، وطائفة عن أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ، وطائفة عن أبي بكر محمد بن أحمد ابن القسطلاني ، وطائفة عن أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير : كل هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه ، وحدثني عن بعضهم عدد كثير كل حدثني عمن حدثه من هؤلاء \_ أنه كان ينكر أمر حذا المشهد ، وبقول : إنه كذب ، وإنه ليس فيه قبر الحسين ولا شيء منه ، والذين حدثوني عن ابن القسطلاني ذكروا عنه أنه قال : إنا فيه فيه فصراني .

ومنها « قبر علي رضي الله عنه » الذي بباطن النجف ؛ فإن المعروف عند أهل العلم أن عليا دفن بقصر الإمارة بالكوفة ، كما دفن معاوية بقصر الإمارة خوفا عليهم من الشام ، ودفن عمرو بقصر الإمارة خوفا عليهم من الخوارج أن ينبشوا قبورهم ؛ ولكن قيل إن الذي بالنجف قبر المغيرة

ابن شعبة ، ولم يكن أحد بذكر أنه قبر علي ، ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة سنة .

ومنها « قبر عبد الله بن عمر » فى الجزيرة ، والناس متفقون على أن عبد الله بن عمر مات بمكة عام قتل ابن الزبير ، وأوصى أن يدفن بالحل ؛ لكونه من المهاجرين ، فشق ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة . ومنها « قبر جابر » الذي بظاهم حران ، والناس متفقون على أن جابراً توفى بالمدينة النبوية ، وهو آخر من مات من الصحابة بها ، ومنها قبر ينسب إلى « أم كلثوم » و « رقية » بالشام ، وقد اتفق الناس على أنها ماتنا في حياة النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحت عثان ، وهذا إنما هو سبب اشتراك الأسماء ؛ لعل شخصاً يسمى باسم من ذكر توفى ودفن في موضع من المواضع المذكورة . فظن بعض الجهال أنه أحد من الصحابة .

### وسئل رممہ الآ

فأجاب: لا بشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور، بل ولا بشرع شيء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور، فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة، وأنها أفضل: فهو جاهل منال مخالف لإجماع المسلمين؛ بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبر، كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا عليه وسلم عن العقر عند قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد فلعن الذين يفعلون ذلك تحذيراً لأمته أن تتشبه بالمشركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوم، فكيف يتخذ القبر منسكا يقصد النسك فيه ؟! فإن هذا أيضا من النشبه بالمشركين. وقد قال الخليل \_ صلاة الله وسلامه عليه \_ ( إن صلاقي وتُشكي وَتَحْيَاكَ قال الخليل \_ صلاة الله وسلامه عليه \_ ( إن صَلاقي وتُشكي وَتَحْيَاكَ

فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله وإن لم يقصد العبد الذبـــح

عند القبر ؛ لكن الشريعة سدت الذريعة ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ؛ لأنه حينئذ يسجد لها الكفار ، وإن كان المصلى لله لم يقصد ذلك . وكذلك اتخاذ القبور مساجد قد نهى عنه وإن كان المصلى لا يصلي إلا لله وقال : « ليس منا من تشبه بغيرنا » وقال : « من تشبه بقوم فهو منهم » والله أعلم .

#### وسئل

عن رجل غدا إلى « التكروري » يتفرج ، فغرق . هل هو عاص أم شهيد ؟؟

فأجاب: إن قصد الذهاب إلى هذا القبر للصلاة عنده ، والدعاء به ، والتمسح بالقبر ، وتقبيله ، ونحو ذلك مما نهى عنه ، أو أن يعمل بشيء نهى الله عنه من الفواحش ، والخمر ، والزمر ، أو التفرج على هؤلاء ، ورؤية أهل المعاصي من غير إنكار : فهم عصاة لله في هـذا السفر ، وأمر م إلى الله تعالى ، ويرجى لهم بالغرق رحمة الله . والله أعلم .

### وسئل رحم الله

هل في هذه الأمة أقوام صالحون غيبهم الله عن الناس لا يرام إلا من أرادوا ؟ ولو كانوا بين الناس فهم محجوبون بحالهم ؟ وهل في جبل لبنان أربعون رجلا غائبون عن أعين الناظرين ، كلما مات منهم واحد أخذوا من الناس واحداً غيره ، يغيب معهم كما يغيبون ؟ وكل أولئك تطوى بهم الأرض ، ويحجون ، ويسافرون ما مسيرته شهراً أو سنة في ساعة ، ومنهم قوم يطيرون كالطيور ، ويتحدثون عن المغيبات قبل أن تأتى ، ويأكلون العظام والطين ، ويجدونه طعاما وحلاوة وغير ذلك ؟ .

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما وجود أقوام يحتجبون عن الناس دائماً فهذا باطل، لم يكن لأحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة؛ ولكن قد يحتجب الرجل بعض الأوقات عن بعض الناس: إما كرامة لولي، وإما على سبيل السحر. فإن هذه الأحوال منها ما هو حال رحماني، وهو كرامات أولياء الله المتبعين للكتاب والسنة، وهم المؤمنون المتقون. ومنه ما هو حال نفساني أو شيطاني، كما يحصل لبعض

الكفار أن يكاشف أحياناً ، وكما يحصل لبعض الكهان أن تخبره الشياطين بأشياء . وأحوال أهل البدع هي من هذا الباب .

ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير به في الهواه . ومنهم من يرقص في الهواء . ومنهم من يلبسه الشيطان فلا يحس بالضرب ولا بالنار إذا ألقى فيها ؛ لكنها لا تكون عليه برداً أو سلاماً ، فإن ذلك لا يكون إلا لأهل الأحوال الرحمانية وأهل الإشارات للساحة هي فسادات ، من اللاذن ، والزعفران ، وماء الورد ، وغير ذلك م من هؤلاء : فجمهورهم أرباب محال بهتاني ، وخواصهم لهم حال شيطاني ؛ وليس فيهم ولي لله ، بل هم من إخوان الشياطين من جنس التتر .

وليس في جبل لبنان ولا غيره أربعون رجلا يقيمون هناك ، ولا هناك من يغيب عن أبصار الناس دامًا ، والحديث المروي في أن الأبدال أربعون رجلا حديث ضعيف . فإن أولياء الله المتقين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الإيمان والتقوى ، وبحسب قلة ذلك . كانوا في أول الإسلام أقل من أربعين ، فلما انتشر الإسلام كانوا أكثر من ذلك .

وأما قطع المساف البعيدة فهذا يكون لبعض الصالحين ويكون لبعض إخوان الشياطين ؛ وليس هذا من أعظم الكرامات ؛ بـــل الذي

يحج مع المسلمين أعظم ممن يحج في الهواه ؛ ولهـذا اجتمع الشيخ إبراهيم الجعبري ببعض من كان يحج في الهواه فطلبوا منه أن يحج معهم فقال : هذا الحج لا يجزي عنكم حتى تحجوا كما يحج المسلمون . وكما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . فوافقوه على ذلك ، وقالوا \_\_ بعد قضاء الحج \_ ما حججنا حجة أبرك من هذه الحجة : ذقنا فيها طعم عبادة الله وطاعته . وهـذا بكون بعض الأوقات ؛ ليس هذا للإنسان كلما طلبه .

وكذلك المكاشفات تقع بعض الأحيان من أولياء الله وأحياناً من إخوان الشياطين .

وهؤلاء الذين أحوالهم شيطانية قد بأكل أحدم المآكل الخبيئة حتى بأكل العذرة وغيرها من الحبائث بالحال الشيطاني، وم مذمومون على هذا . فإن أولياء الله م الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ، الذي بأمرم بالمعروف وينهام عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث . فمن أكل الحبائث كانت أحواله شيطانية . فإن الأحوال نتائج الأعمال . فالأكل من الطيبات والعمل الصالح بورث الأحوال الرحمانية : من المكاشفات ، والتأثيرات التي يحبها الله ورسوله . وأكل الحبائث وعمل المنكرات يورث الأحوال الشيطانية التي يبغضها الله ورسوله ، وخفراء التر م من هؤلاء .

وإذا اجتمعوا مع من له حال رحمانى بطلت أحوالهم ، وهربت شياطينهم . وإنما يظهرون عند الكفار والجهال ، كما يظهر أهل الإشارات عند التر والأعراب والفلاحين ونحوم من الجهال الذين لا يعرفون الكتاب والسنة . وأما إذا ظهر المحمديون أهل الكتاب والسنة فإن حال هؤلاء يبطل والله أعلم .

## ما قول أئمة الدين

فى تعبد النبى صلى الله عليـه وسلم ما هو ؟ وكيف كان قبل مبعثه ؟ أفتونا مأجورين .

فأجاب: الحمد لله . هذه المسألة مما لا يحتاج إليها في شريعتنا . فإنما علينا أن نطيع الرسول فيها أمرنا به ، ونقتدى به بعد إرساله إلينا . وأما ما كان قبل ذلك مثل تحنثه بغار حراه ، وأمثال ذلك : فهذا ليس سنة مسنونة للأمة ؛ فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار حراه ، ولا يتحرى مشل ذلك ؛ فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال ، ولا نتخلى فيها ؛ بل يسن لنا العكوف بالمساجد سنة مسنونة لنا .

وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيرانها ، والسفر إلى الجبــل

للبركة: مثل جبل الطور وجبل حراء ، وجبل بثرب ، أو نحو ذلك: فهذا ليس بمشروع لنا ؛ بل قد قال صلى الله على وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » : وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يحبج ، ويتصدق ، ويحمل الكل ، ويقري الضيف ، ويعين على نوائب الحق ، ولم يكن على دين قومه المشركين ؛ صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليا كثيراً .

### وقال:

#### فصــــــل

وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة ، بل روى أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه : فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر ولاغيره يفعله ؛ فإنه ليس فيه متابعتهم ، لا في عمل عملوه ، ولا قصد قصدوه ، ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل فيها : إما في سفره ، وإما في مقامه : النبي صلى الله عليه وسلم يحل فيها : إما في أسفاره ، ومثل بيونه التي مثل طرقه في حجه وغزوانه ، ومنازله في أسفاره ، ومثل بيونه التي كان يسكنها والبيوت التي كان بأتي إليها أحيانا من (١) فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ».

فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيها ، وهم أحياء فى قبورهم ، ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم ، ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد .

ومعلوم أن هذا إنما نهى عنه لأنه ذريعة إلى الشرك ، وأراد أن السحف المسلم المسلم

تكون المساجد خالصة لله تعالى تبنى لأجل عبادته فقط لا بشركه في ذلك مخلوق ، فإذا بنى المسجد لأجل ميت كان حراما ، فكذلك إذا كان لأثر آخر ، فإن الشرك في الموضعين حاصل .

ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه . وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه أن يقع فيه السلمون وهو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم منع أمته منه ، كما قال الله تعالى : ( وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَلِلّهِ فَلَاتَدْعُواْ مَعَ اللّهِ اللهُ عالى : ( وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَلِلّهِ فَلَاتَدْعُواْ مَعَ اللّهِ اللهُ عالى : ( وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَلِلّهِ فَلَاتَدْعُواْ مَعَ اللّهِ اللهُ عالى : ( وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَلِلّهِ فَلَانَدُعُواْ مَعَ اللّهِ اللّه عالى : ( وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَلِلّهِ فَلَاتَدْعُواْ مَعَ اللّهِ الله عليه وسلم منع أَمّة منه منه ، وقال تعالى : ( وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَلِلّهِ فَلَا تَدُولُونَ وَاللّهِ عَلَيْهِ فَلَا يَعْدَلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَالَى : ( وَأَنَّ ٱلْمَسَادِةِ وَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

وقال تعالى: ( قُل أَمَرَدَتِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ )

وقال تعالى: ( مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَجِدَ اللّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولِكَيْكَ حَيِطَتُ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النّارِهُمْ خَلِدُونَ \* إِنّمَايَعُمُرُمَسَجِدَ اللّهِ مِنْ عَامَنَ الْكُفْرِ أُولِكَيْكَ حَيِطَتُ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النّارِهُمْ خَلِدُونَ \* إِنّمَايَعُمُرُمَسَجِدَ اللّهِ مَنْ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاقَ الزَّكُوةَ وَلَوْ يَخْشَ إِلّا اللّهَ فَعَسَى مَنْ عَامَنَ اللّهُ فَعَلَى ) .

ولوكان هذا مستحباً لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا فى جميع حجر أزواجه وفىكل مكان نزل فيمه فى غزواته أو أسفاره . ولكان يستحب أن ببنوا هناك مساجد ، ولم يفعل السلف شيئا من ذلك .

ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجـد . ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر . فمشاعر الحبح كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير ، لا العلاة ، بخلاف المساجد ، فإنها هي التي تقصد للصلاة ، وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر وفيها الصلاة والنسك ، قال تعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُشُكِي وَعُيّاكَ وَمَمَاقِ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* لَاشَرِيكَ لَهُ وَيِنَالِكَ أُمِرْتُ ) وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ، ولا الدعاء ، ولا الذكر إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك ، وإن كان مسكنا لني أو منزلا أو ممراً .

فإن الدين أصله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا ، ونقتدي به فى أفعاله التى شرع لنا الاقتداء به فيها ، بخلاف ماكان من خصائصه .

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به فيه ، فهذا ليس من العبادات والقرب ، فاتخاذ هذا قربة مخالفة له صلى الله عليه وسلم . وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كما فعله مباحاً ؛ ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة ؟ فيه قولان ، كما تقدم . وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقربة ، بل نتبعه فيه ؛ فإن فعله مباحا فعلناه مباحا ، وإن فعله قربة فعلناه قربة . ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسي به والتشبه به ، ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصاً به نوع اختصاص .

### وفال رحم الة

#### فمــــــل

ثبت للشام وأهله مناقب : بالكتاب والسنة وآثار العلماء . وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي المسلمين على غزو التتار وأمري لهم بلزوم دمشق ، ونهيي لهم عن الفرار إلى مصر ، واستدعائي العسكر المصري إلى الشام ، وتثبيت الشامي فيه . وقد جرت في ذلك فصول متعددة . وهذه المناقب أمور :

أحدها: البركة فيه . ثبت ذلك بخمس آيات من كتاب الله تعالى: قوله تعالى في قعة موسى : (قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئَتَنَا قَوله تعالى في قعة موسى : (قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئَتَنَا قَوله صَلَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ صِإلى قوله صِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ قَالَكَ شَفْنَا عَنْهُمُ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مَن اللّهُ ا

بِمَاصَبَرُواْ ) . ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم .

فهذه خمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام في هجرة إبراهيم إليها ، ومسرى الرسول إليها ، وانتقال بنى إسرائيل إليها ، ومملكة سليان بها ، ومسير سبأ إليها : وصفها بأنها الأرض التي باركنا فيها .

وأيضا ففيها الطور الذي كلم الله عليه موسى . والذي أقسم الله به في « سورة الطور ، وفي ( وَالنِّينِوَالزَّيْتُونِ \* وَطُورِسِينِينَ ) ؛ وفيها

المسجد الأقصى، وفيها مبعث أنبياء بنى إسرائيل، وإليها هجرة إبراهيم، وإليها مسرى نبينا، ومنها معراجه، وبها ملكه وعمود دينه، وكتابه، وطائفة منصورة من أمته، وإليها الحشر والمعاد، كما أن من مكة المبدأ. فمكة أم القرى من تحتها دحيت الأرض، والشام إليها يحشر الناس، كما في قوله: ( لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرِ) نبه على الحشر الثانى، فمكة مبدأ، وإيليا معاد في الحلق، وكذلك في الأمر، فإنه أسري بالرسول من مكة إلى إيليا. ومبعثه ومخرج دينه من مكة، وكمال دينه وظهوره وتمامه، حتى مملكة المهدي بالشام، فمكة هي الأول والشام هي الآخر في الحلق والأمر في المكلات الكونية والدينية.

ومن ذلك أن بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة [وهي] (أ) التي ثبت فيها الحديث في الصحاح من حديث معاوية وغيره: « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خالفهم ، ولا من خدلهم ، حتى تقوم الساعة ، وفيها عن معاذ بن جبل قال : « وهم في الشام ، وفي تاريخ البخاري مرفوعا قال : « وهم بدمشق » وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة ، قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب م أهل الشام وهم كما قال لوجهين :

أحدما: أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام .

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق

الثانى: أن لغة النبى صلى الله عليه وسلم وأهل مدينته فى « أهل المغرب » م أهل الشام ، ومن يغرب عنهم . كما أن لغتهم في أهل المشرق م أهل نجد والعراق ، فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية ، فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره ، وله شرق قد يكون غربا لغيره . فالاعتبار فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم . بما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهي المدينة .

ومن علم حساب الأرض كطولها وعرضها علم أن حران والرقة وسيمسياط على سمت مكة ، وأن الفرات وما على جانبيها بل أكثره على سمت المدينة ، بينها في الطول درجتان . فماكان غربى الفرات فهو غربى المدينة وماكان شرقيها فهو شرقى المدينة .

فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين ، وأما أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى . وهكذا هو الواقع ؛ فإن جيش الشام ما زال منصورا ، وكان أهل المدينة يسمون « الأوزاعي » إمام أهل المغرب ، ويسمون « الثوري » شرقياً ، ومن أهل المشرق .

ومن ذلك أنها خيرة الله من الأرض[و] الله أهلها خيرة الله وخيار أهل الأرض، واستدل أبو داود في سننه على ذلك بحديثين : حديث عبد الله بن خوالة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ستجندون

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق

أجنادا: جندا بالشام ، وجندا باليمن ، وجندا بالعراق فقال الخوالي: يارسول الله: اختر لي . قال: عليك بالشام ؛ فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده . فمن أبى فليلحق بيمنه ، وليتق من غدره ، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله » وكان الخوالي يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه . ففي هذا الحديث مناقب : أنها خيرة .

وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ستكون هجرة بعد هجرة » فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم ، تقذرهم نفس الرحمن ، تحشرهم النار مع القردة والخنازير ، تبيت معهم حيثها باتوا ، وتقيل معهم حيثما قالوا ، . فقد أخبر أن خير أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ؛ بخــلاف من بأتى إليه أو يذهب عنــه ، ومهاجر إبراهيم هي الشام. وفي هــذا الحديث بشرى لأصحابنــا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم ، واتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم تسليا ، وبيان أن هــذه الهجرة التي لهم بعــد هجرة آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره ، وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الحجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة .

ومن ذلك أمر النبي مسلى الله عليه وسلم بها في حديث الترمذي

ومن ذلك أن الله قد تكفل بالشام وأهله ، كما في حديث الحوالي . ومن ذلك : « أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام ، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر . ومن ذلك أن عمود الكتاب والإسلام بالشام ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « رأبت كأن عمود الكتاب أخذ من تحت رأسي فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام ، ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « وعقر دار المؤمنين الشام » .

ومن ذلك أن منافقيها لا يغلبوا أمر مؤمنيها ، كما رواه أحمد في المسند في حديث . وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم فى فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع ، الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم ، فأخبرتهم بهذا الحمديث ، وأن منافقينا لا يغلبوا مؤمنينا .

وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه فى جهادنا للتتار ، وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناه به ، وبركة ما أمرناه به ، وكان ذلك فتحا عظيا ، ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التى أذلت أهل الإسلام ؛ فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا

على « باب دمشق » فى الغزوة الكبرى . التى أنعم الله علينا فيها من النعم بما لانحصيه : خصوصا وعموماً . والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، كما يحب ربنها ويرضاه ، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله .

سَرِّ آخر المجلد السابع **والع**شرين ﷺ



# فهرس المجلد السابع والعشرين

المەضوع

|                                                                 |      | ·• |
|-----------------------------------------------------------------|------|----|
| « قال رحمه الله : فصل في « زيارة بيت المقدس »                   | 11 _ | ٥  |
| لو نذر السفر إليه أو إلى مسجد الرسول أو المسجد الحرام           | ٧,   | ٦  |
| المسجد الحرام أفضل المساجد ، فضل الصلاة فيها                    | ٨    | ٧  |
| نذر السغر إلى قبر الخليل أو قبر النبي أو الطور أو حراء أوغيرها  | ٩,   | ٨  |
| من المقابر والمقامات والمفارات والمساهد ما روى د أن النبي صلى   |      |    |
| عند قبر موسى والخليل ، كذب ٠                                    |      |    |
| فصل في العبادات المشروعة وغير المشروعة في المسجد الأقصى         | 11 . | ١. |
| لا يطاف بغير الكعبة ولا يتمسح به ولا يقبل                       | W .  | ١. |
| الكعبة قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء ، المقدس كان قبلة ثم نسنغ |      | 11 |
| ما يتناوله اسم المسجد الأقصى ، المسجد الذي بناه عمر ، الصلاة    | ۱۳ _ | 11 |
| عند الصخرة وتعظيمها ، متى بنيت عليها القبة •                    |      |    |
| ما يذكر الجهال من الآثار في بيت المقدس .                        |      | ۱۳ |
| فصل تزار القبور التي في بيت المقدس بدون شد رحل                  |      | ۱۳ |
| فصل زيارة معابد الكفار كالقمامة وبيت لحم والكنائس والصلاة       |      | ١٤ |
| نيها ٠                                                          |      |    |
| فصل ليس في الدنيا إلا حرمان متفق عليهما · الخلاف في « وج »      |      | ١٤ |
| فصل تشرع زيارة بيت المقدس إلا في الأوقات التي تقصيدها           |      | 10 |
| الضلال ٠                                                        |      | -  |
| السعر إليه مع الحج قربة وما ورد في ذلك موضوع ·                  |      | 17 |
|                                                                 |      |    |

- ١٧ السفر إلى عسقلان وسائر الثفور بدعة ٠
- ١٨ ، ١٩ الخضر ميت ومن يراه فإنما رأى شيطانا •
- ٢٠ ـ ٣٣ « سئل عن زيارة القدس وقـبر الخليل ، وما في أكل الحِمْر والعدس ونقله من البركة »
  - ۲۰ ۲۲ السفر إلى زيارة قبر الخليل وغيره من القبور ، ونذر ذلك ٠ ۲۱ - ۲۷ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٠٠٠»
    - ٢١ ، ٢٢ يحتج بعض المتأخرين للسفر إلى المشاهد بزيارة النبي قباء
- ۲۲ ، ۲۳ أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل ، القبة التي على قبره ٢٢ ما روى في فضل العدس كنب ، التقرب إلى الجن بالعدس
  - ٢٤ ــ ٢٩ « سئل هل الأفضل المجاورة بمكة أو بمسجد النبي أو الأقصى أو الثغور »
    - ۲۵ د من زار قبری ۰۰ ، د من زار البیت ولم یزرنی ۰۰۰ ،
      - ٢٦ ، ٢٧ زيارة النبي ليست واجبة ، شد الرحل لها وإلى مسجده ٠
        - ٢٧ ، ٢٨ من رخص في السفر لزيارة القبور واحتج لها ٠
  - ۲۹ ــ ۳۰ « وقال فصل وأما قوله « من زارنی فقــد وجبت له شفاعتی » وأمثاله »
    - ٣٠ ٣٢ الزيارة الشرعية والبدعية ، آداب السلام على الرسول
    - ٣٢ ٣٤ نفر السفر إلى المساجد الثلاثة وغيرها ، اتخاذ الآثار مساجد
      - ۳۵ « سئل عن قوله « من حج فلم يزرني فقد جفاني »
  - ٣٦ « سئل عن مكة هل هي أفضل من المدينة أو بالعكس »
  - « سئل عن التربة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة

والسلام هـل هي أفضل من المسجد الحرام »
« سئل عن رجلين قال أحدها إن تربة محمد أفضل من السموات والأرض »

۳۹ ــ ٤٨ « سئل هل تفضل الإقامة في الشام على غيره من البلاد وهل حاه في ذلك نص في القرآن أو الحديث ،

٣٩-٤٤،٤١ أنضل موضع يقيم فيه الشخص ، ٠

٤١ ، ٤٢ ، لا يزال أهل المغرب ظاهرين ٠٠٠ ،

٤٣ ، ٤٤ ابتداء الخلق والأمر من مكة وانتهاؤهما في بيت المقدس

٤٤ آيات في بركة الشام ١٠ الشام في زمن موسى دار للصابئة

٤٤ كون الأرض دار كفر أو دار إيمان ليس وصفا لازمالها

« سئل هل الصلاة في جامع بنى أمية بتسعين صلاة وهل فيه ثلاثمائة نبى الخ »

#### ٤٨ أحاديث ذكرت في فضل الشام لا تصبع

« سئل هل دخلت عائشة إلى دمشق »

٠٥ \_ ٦٣ « سئل عن جبل لبنان هل ورد في فضله نص الخ .»

٥١ ـ ٥٣ جبل لبنان كان ثغرا ، فضل المرابطة

٥٧ فصل ليس في جبل لبنان « الأربعون الأبدال » ولا « رجال الغيب»

اليس من الأنبياء والأولياء من هو غائب الجسد عن الأبصار

۵۸ قد یکون من الأولیاء من لایمرفه الناس وهو بینهم

٥٨ ، ٥٩ هل في جبل لبنان رجال عليهم شعر مثل شعر الماعز الغ ٠

٩٥ ليس من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد

٥٩ ، ٦٠ يجب التفريق بين العبادات الإسلامية والعادات البدعية

#### الصفحة الموضوع

- ٦٠ ، ٦١ الانحناء للجبل المذكور وزيارته والتبرك بثماره
  - ٦١ ، ٦٢ وهل فيه قبر نوح
- ٦٤ ــ ١٠٦ « سئل عمن يزور القبور ويستنجد بالقبور الخ »
- 71 أَلِ اَدْعُواْ اللَّذِيكَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ) الآيات
  - ٦٧ ، ٦٨ ما لايقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب إلا منه
  - ٦٨ ، ٦٩ ما يقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال
    - ٨٦ ( وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب )
    - ٦٩ ، ٧٠ الرقية وطلب الدعاء من الحي
      - ٧٠ ، ٧١ زيارة القبور المشروعة
- ٧٢ ـ ٧٥ فصل سؤال المقبور والاستنجاد به على ثلاث درجات (١) أن يسأله حاجته ويطلب منه الفعل
  - ٧٢ ولا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ٠٠٠ ه
    - ٧٤ ٧٦ قولهم هذا أقرب إلى الله منى ونحو ذلك
      - ٧٥ ٨٢ (٢) أن يطلب منه أن يدعو له
- ٧٧ ٧٩ النفر للقبور والمشاهد والصلاة عندها ( وَقَالُواْ لاَنْذَرْنَّ عَالِهَتَكُم ) الآية ٥٠
  - ٧٩ ، ٨٠ وضع اليد على منبر الرسول لما كان موجودا
- ٨٠ ، ٨١ الغرق بين سؤال الأنبياء والصالحين في حياتهم وبين ســـؤالهم هـ بعد مماتهم
  - ٨١ ، ٨٢ الاستغاثة بالميت والغائب من أعظم الشرك
- ٨٢ المشرك يضم إلى شركه الكنب ( فَاجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكِنِ وَالْجَتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُ نِ وَالْجُتَكِنِبُواْ فَوْلِكَ ٱلزُّور )
  - ٨٢ ٨٧ (٣) السؤال بالجاه ونحوه
  - ۸۷ ـ ۹۰ طلب تثبیت قلبه او الشفاعة من شیخه
- ٩٠ ما النفوس على الشرك في مكة بعد إبراهيم ، وإقدام النفوس على الشرك والمحرمات
  - ٩١ ، ٩٢ التمسح بالقبر وتمريغ الخد عليه

٩٢ ، ٩٣ وضع الرأس عند الكبراء ، تقبيل الأرض والقيام

٩٤ نهى الرسول عن دق الشرك وجله

٩٥ قول السائل: انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك أو بركة الشيخ

٩٦ ــ ١٠٥ قولهم : « القطب الغوث الفرد الجامع الغ ٠٠ »

١٠٠ ـ ١٠٢ الخضير

۱۰۶ ــ ۱۱۱ « سئل عن هؤلاء الزائرين قبور الأنبياء والصالحــين فيأتون الضريح ويقبلونه الخ »

١٠٨ استلام الركن اليماني

١٠٨ ، ١٠٩ ليس استلام القبور وتقبيلها من الدين

١٠٨ \_ ١١٠ الكسب المأخوذ على ذلك وعلى سدانة الأصنام

١١١ السماع الذي يسمى نوبة الخليل

۱۱۷ ــ ۱۰۰ « ســئل عن قول بعضهم : الدعاء مستجاب عنــد قبور أربعة الخ »

١١٧ -١٢٠ النزاع في استقبال القبر عند السلام على النبي والدعاء

١١٨ \_ ١٢٣وجه كرامة مالك لأن يقال زرت قبر النبي على

١١٩ - ١٢٢ الزيارة الشرعية والبدعية

۱۲۵ ، ۱۲٦ فصل ما ذكر عن بعض المسايخ إذا نزل بك حادث أو أمر تخسافه فاستوحني يكشف ما بك

١٢٦ ، ١٢٧ قوله : من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الغ ٠

١٢٧ قصل ، قوله : إن الله ينظر إلى الفقراء في ثلاثة مواطن

۱۲۸ قصل وما يفعله بعض الناس من تحرى الصلاة والدعاء عند ما يقال إنه قبر نبى أو صالح

۱۲۹ فصل وأما قوله هل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت أو مكان معين عند قبر نبى أو ولى

١٣٠ \_ ١٣٣ فصل وأما قوله هل يجوز أن يستغيث إلى الله في الدعاء بنبي

مرسل أو ملك مقرب ٠٠٠

١٣١ ـ ١٣٣ ما يكتبه باعة الحروز من سؤال الله باحتياط ( ق )

۱۳۵ ، ۱۳۵ فصل وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان رؤى عنده النبى أو أثر قدمه

١٣٥ الصلاة عند صخرة بيت المقدس واستلامها وتقبيلها

١٣٦ فصل وأما الأشجار والأحجار والعيون التي ينزلها إلغ

١٣٧ ــ ١٤١ فصل ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله إلا المساجد ومشاعر الحج

١٤١ ، ١٤١ بناء المساجد على القبور والصلاة فيها حرام ، قبر الرسول وقبر الخليل

١٤١ ـ ١٤٤ فصل عسقلان وجبل لبنان والإسكندرية وقزين ٠٠٠ ثغور

الله عندما يقال إنه قبر أو أثر نبى أو صالح الماء عندما يقال إنه قبر أو أثر نبى أو صالح الم

١٤٥ وأما قول القائل إذا قال: يا جاء محمد ، يانفيسة ، ياشيخ فلان

١٤٦ فصل النذر للقبور نذر معمية إلخ

۱٤٧ وضع قناديل الذهب والفضة عنه القبور ونذر الزيت والذهب والفضة والستور

١٤٧ ـ ١٥٠ إذا قال السائل كرامة لأبى بكر أو لعلى أو للشيخ فلان

۱۵۱ ــ ۱۸۰ « سئل عمن بأتى إلى قبر بعض الأنبياء أو غيره فيدعوه ككشف كربته هل ذلك سنة إلخ ،

١٥٢ البدعة الحسنة

١٥٥ \_ ١٦١ النهى عن اتخاذ القبور مساجد

١٥٦ جمع النبي على بين ذكر فضل الصديق واتخاذ القبور مساجه

١٥٧ ، ١٥٨ جمم النبي على بين الأمر بمحو الصور وتسوية القبور

١٦١ ـ ١٦٤ الباب الذي أدخل منه المنافقون على الإسلام ما أدخلوه

١٦١ - ١٦٤ أول من ابتدع الرفض ، التشيع مفتاح باب الشرك

١٦٤ - ١٦٧ الزيارة الشركية والزيارة الشرعية

١٦٧ ـ ١٦٩ أول من بني المشاهد ، الغرق بين عمار المساجد وعمار المشاهد

١٦١ - ١٧١ سبب عدم المعرفة بالقبور ، ما يعارض به أهل المشاهد النصوص

١٧٢ ـ ١٧٩ قول السائل إن الحوائج تقضى لهم بعض الأوقات فهل يسوغ قصدها

١٧٣ - ١٧٦ كذب المشهدية خصوصا الرافضة

۱۷۷ ، ۱۷۸ تحریم السحر

۱۸۰ ، ۱۸۱ « سئل عن الدعاء عند القبر هل هو جائز أو مستحب وأى الأماكن الدعاء فيها أفضل »

۱۸۷ ــ ۱۹۲ « سئل عمن نوى السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ـــ كقبر نبينــا ـــ هل يجوز له القصر وهل هـــذه الزيارة شرعية إلخ »

۱۹۲ ـ ۲۱۶ تحامل قضاة مصر على الشيخ وانتصار علماء بغداد والشام ك وكتبهم إلى الخليفة لما أمر بحبسه قضاة مصر

## ۲۱۸ – ۲۸۸ «مختصر رد المؤلف على الأخنائي »

« لما اعترض على جوابه في شد الرحال إلى قبور الأنبياء»

٢١٦ - ٢١٩ تضميف أحاديث في زيارة قبر النبي

٠٢٥ ، ٢٢٦ مأخذ من يقول لم يدخل قبر نبينا في العموم

۲۲۷-۲۶۳٬۲۲۹-۲۶۷ إذا قصد السفر إلى مسجده وزيارة قبره ، تسوية الضلال بين السفر إلى زيارته والسفر إلى زيارة قبر من

يشركون به

٢٢٩ ـ ٢٣٢ الغناء واتخاذه قرية

٢٣٦ لو كان للأعمال الصالحة عند قبره فضيلة لفتح المسلمون باب الحجرة

۲۲۷ ـ ۲٤٠ زعمه أن من منع السفر لمجرد زيارة قبر الرسول فهو معاد له

۲٤١ ، ٢٤٢ ، من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا بلغته ، ضعيف

٢٤٥ ، ٢٤٦ كرامة السلف لتسمية السلام على الرسول زيارة

۲٤٧ - ٢٥١ و لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد »

۲۵۰ ، ۲۰۱ ابن حزم لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه

٢٥١ ، ٢٥٢ الاعتكاف في الجوامع

٢٥٤ من استحب السفر إلى زيارة قبر نبينا فمراده السفر إلى مسجده

٢٥٦ ، ٢٥٧ ( إِنَّمَايَعْمُرُمَسَ جِدَاللَّهِ ) الآية •

٢٥٨ فصل متى بنيت المساجد الثلاثة ومن بناها

٢٥٨ ـ ٢٦٠ فضيلة مسجد الرسول ثابتة قبل دخول الحجرة فيه

٢٦٥،٢٦٤،٢٦١،٢٦٠ ليست قبور الأنبياء والصالحين أفضل من بيوتهم ولا بيوتهم أفضل من المساجد ، وليست أبدائهم بعد الموت أفضل من المساجد ، وليست أبدائهم بعد الموت أفضل من المياة •

٢٦٠ زيارة أهل البقيم وأحد

۲٦١ • كل مولود يذر عليه من تراب حفرته » لا يثبت

٢٦٢ ، ٢٦٢ ( يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ )

٢٦٤ ، ٢٦٥ لم يوجب الخليل الحج ، ولم يوجب سليمان السفر إلى الأقصى

•٢٦ ( وَاللَّه عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ ) ( وَأَيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللَّهِ )

777 ـ 779 الفرق بين قبر الرسول وقبور سائر الأنبياء والصالحين في شد الرحل والزيارة

۲۷٤،۲۷۳،۲۷۰،۲۲۹ حفظت حقوق الأنبياء وعامة قبورهم عن أن تتخــ مساجد بركة رسالة محمد ﷺ

٢٦٩ ، ٢٧٠ انتفاع الخلق بالأنبياء

۲۷۰ ـ ۲۷۳ ليس في عهد الصحابة قبر يزار ويفتتن به ، قبر دانيال وقبــر الخليل

٢٧٤ \_ ٢٧٩ أصل الإيمان التوحيد تفسير أول د البقرة ،

٢٧٩ ـ ٢٨١ الأنبياء وسائط في التبليغ لا في الخلق وإجابة المعاء

٢٨١ ـ ٢٨٧ أقسام الناس في الأنبياء والملائكة

۲۸۹ ــ ۳۱۳ « إبطال المؤلف لفتاوي قضاة مصر بحبسه وعقوبته (۱) »

٢٩٦ ، ٢٩٧ ما تنازع فيه العلماء ليس للقضاة فصل النزاع فيه

٢٩٩ ، ٣٠٠ ليس للحاكم أن يحكم على خصمه

٣٠٠ ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهبه ٠

٣٠٢ إذا خالف الحاكم نصا أو إجماعا

٣١١ إذا أُفتى العالم الكثير الفتاوى فى عدة مسائل بخلاف الســنة لم يمنم من الفتيا مطلقا

## ٣١٤ - ٤٤٤ « الجواب الباهر »

« لمن سأله من أولياء الأمور عما أفتى به فى زيارة المقابر »

٣١٤ سبب كتابته

٥١٥ مراجع المؤلف في فتواه ، مخالفوه لا يعرفون كيف كان الصحابة

٣١٥ والتابعون يفعلون في زيارة قبر النبي عليه

٣١٥ \_ ٣١٧ تحديه لخصومه وبيان عجزهم

٣١٥ \_ ٣١٨ طلبه من السلطان النظر في فتواه وإنصافه

٣١٨ مقصود المؤلف بما كتب في الزيارة

۳۱۹ ، ۳۲۰ ما يدخل في العبـــادات والطاعات وما لا يدخل فيها د نعمت البدعة هذه »

٣٢٠ـ٤٣٥،٣٢٢ـ٣٢٠ حقوق الرسول وفضائله والإكثار من الصلاة عليه والفرق بين حقه وحق الله

<sup>(</sup>١) من أجل فتواه السابقة في شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين

٣٢٣ عادة الصحابة في السلام عليه إذا دخلوا المسجد ، رفع الصوت بالسلام عليه بدعة

٣٢٣ـ٤٠٤،٤٠٣،٣٢٨ سبب دخول قبره في المسجد

٣٢٤ لم يكن أحد يدخل الحجرة في حياة عائشة ، وبعسد موتها أغلقت

٣٢٤ ، ٣٢٥ السلام الذي يرد النبي على صاحبه ، أفضل المساجد الثلاثة

٣٢٧ ـ ٣٢٩ استجابة دعائه بأن لا يجمل قبره وثنا

٣٢٩ ، ٣٣٠ فصل قد ذكرت أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره مستحب

٣٣٠ والسنة في السلام عليه ، تقصر الصلاة في هذا السفر

٣٣٠ ـ ٣٣٢ الزيارة الشرعية مستحبة ، سر كرامة مالك لأن يقال زرت قبر النبي ، الزيارة البدعية ٠

٣٣٣ ـ ٣٣٧ إذا نذر المشى إلى المساجد الثلاثة أو غيرها من المساجد أو القبور أو قبر نبينا

٣٣٦ ، ٣٣٧ لم يكن الصحابة يأتون قبر الخليل ويوسف

٣٣٨ قد يسمى المشركون زيارة المساهد و الحج الأكبر ،

٣٣٨ ـ ٣٤١ نهى الرسول عن جميع أنواع الشرك

٣٤٠ ، ٣٤١ شفاعات الرسول بعد الإذن

٣٤٢ ـ ٣٤٦ من قصد السفر لمجرد زيارة القبر إلغ فهو مبتدع ضال

٣٧٥،٣٤٤،٣٤٣ الخلاف في زيارة القبور من غير شد رحل

٣٤٦ ــ ٣٤٩ هل يقصر الصلاة من سافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ، مأخذ من استثنى قبر النبي •

٤٢٤،٤٢٣،٤٢٠،٢٤٨ لم تزد فضيلة المسجد النبوى بعد دخول الحجرة فيه

٣٤٩ ، ٣٥٠ النزاع في الحلف بالنبي لأن أحلف بالله كاذبا الغ

٣٥١ ، ٣٥٢ حكمة شرعية السفر الى المساجد الثلاثة

٣٥٣ لا يجوز تغيير أحد الثلاثة المساجد عن موضعه

٣٦٨،٣٦٧،٣٥٥ السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج عند أهــل الشرك

٣٥٦،٣٥٤ مشركو العرب يحجون اللات والعزى ومناة وغيرها ٢٥٥،٣٥٤ الأوثان التي يحجها مشركو الهند والتي يحجها النصاري

٣٥٧\_٣٦٣،٢٥٩ ( أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّنتَ ) الآيات •

٣٦٠ - ٣٦٢ ( إِن يَدْعُونَ مِن دُونِدِيمٍ إِلَّآ إِنكُنَّا ) الآيات

٣٦٤ - ٣٦٦ ( وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّمْ مَنِ مَثَلًا )

٣٦٩ ــ ٣٧٢ المخالف لما أفتى به المؤلف في الزيارة مخالف لدين المسلمين

٣٧٣ ما أجمع عليه المسلمون فهو حق

٣٧٤ النصارى يجوزون لعلمائهم وعبادهم التشريع

٣٨٣ ، ٣٨٤ عمدة الأثمة في زيارة قبره والسلام عليه ، هلالسلام عند القبر ٣٨٣ ، ٣٨٤ عبدة السلام من خارج الحجرة

٣٨٤ ـ ٣٨٨ الوقوف للدعاء للنبي وإكثار السلام عليه عند قبره

٣٨٤ ، ٣٨٥ متى حدث السغر إلى قبور الأنبياء والصالحين ودعازمم والمعاء عدم

السلام على النبى فى الصلاة هو المشروع وهو أفضل منسه عند القبر ، ثم يكن كل الصحابة يسلبون عليه عند قدومهم من السبقو

٣٨٨ \_ ٣٩٥ الصحابة افضل الخلق ، ما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنه فضيلة و هم الشيطان وتقيصة ٠

• ٣٩٠ عبدة النصاري في تعين المصلوب

٣٩٥ ، ٣٩٦ سبب ترك الصحابة البدع المتعلقة بالقبور ، طريقتهم في السلام عليه

٢٠٠،٣٩٧،٣٩٦ بما ذا يثبت استحباب الشيء أو النهى عنه أو إباحته

٣٩٧ \_ ٣٩٩ السلام على الرسول نوعان

٤٠١ ، ٤٠٢ من اعتقد أن فضيلة مسجده لم تحصل إلا بعد إدخال الحجرة فهو جاهل أو كافر

٤٠٦ ، ٤٠٧ ( لَمَسْجِدُ أُسِيسَ عَلَى ٱلتَّقَوَىٰ )

٤١٨.٤٠٤،٤٠٨،٤٠٧ السلام المطلق عليه أفضل من السلام المختص بقبره

\$17،217,209،20 الخلاف في وجوب الصــــلاة والســـلام عليه في المكتوبة والخطب •

٤٠٩ ــ ٤١٢ الصلاة والسلام على غيره منفردا أو تبعا

٤١٧ سر كراهة مالك لمجئ بيت المقدس

٤١٨ ـ ٤٢٠ من كره إدخال الحجرة في المسجد وبناء المسجد بالحجارة ٠٠٠٠

١٨٤ مل يستقبل المسلم عليه الحجرة أو القبلة

٤١٩ ، ٤٢٠ لما لم يدفن عثمان مع النبي لم يدفن معه الحسن وعائشة ٠

٤٣٩،٤٣٨،٤٣٤ هل سكنى المدينة أفضل لكل أحد

840 \_ 248 لا يدفع البلاء عن أهل بلد إلا بطاعة الله لا بالقبور ولا بالبقاع

٤٣٩ - ٤٤١ ( وَلَا يَمْ لِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ ) الآية

٤٤١ ( قُلْ مَن يَكَلُؤُكُمُ مِإِلَيَّلِ وَالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ )

٤٤٢ ، ٤٤٣ فصل ولاة الأمر أحق بنصر دين الله وإنكار ما خالفه

« وقال فصل المعروف من قبور الأنبياء »

« سئل عن قبور الأنبياء هل هي التي يزورها الناس وأين قبر علي »

827 ـ . . ٥٠ « سئل هل المشاهد المساة باسم على والحسين صحيحة »

227 ، 22۷ بنى مشهد على في إمارة بنى بويه ، عمدتهم حكاية عن الرشيد 22۸ ، 259 اتفاق الأئمة على النهى عن البدع التى تفعل عند القبور

## « مكان رأس الحسين » ٤٩٠\_٤٥٠

١٥٦،٤٥١ المشهد المنسوب إلى الحسين بالقاهرة كذب ، متى بنى

٤٥١ ـ ٤٥٣ عمدة الرافضة في مقالاتهم ومنقولاتهم

٤٥١ ـ ٤٥٥ منتظر الرافضة

٥٥٤ ، ٤٥٦ متى نقل مشهد القاهرة من عسقلان

٤٥٧ ـ ٤٥٩ غالب ما يستند إليه المشاهدة في تعيين المقبور

٤٥٨ الرؤيا المحضة لا يثبت بها شيء

٤٥٩ سبب إحداث قبر نوح بالبقاع ومتى بني

- ٤٥٩ الذي بمشهد عسقلان قبر بعض الحواريين
- ۱۳۵ ، ۶۹۱ قبر أبى قبر نصرانى ، النصارى أدخلـــوا كثيرا من جهــــال المسلمين في بعض دينهم
  - ٤٦٠ ، ٤٦١ شبه المعظمين للقبور بالنصارى
  - ٤٦٤،٤٦٢،٤٦١ النصارى مشركون ، فرحهم يما يفعله المسلمون من مشابهتهم في البدع والشرك ·
    - ٤٦٤ \_ ٤٦٤ قولهم : المسلمون والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين
- 875 \_ 278 كثير ممن أظهر الإسلام منهم لا يفرق بين المسلمين وأهـــل الكتاب ، كالفلاسفة وأتباعهم •
- قصل ليس رأسه في القاهرة ولا مشهد عسقلان مشهدا لسه من وجوه •
  - ٤٦٥ ، ٤٦٦ ظهر أول المشاهد والمكوس في أثناء خلافة بني العباس
  - ٤٦٧ ، ٤٦٧ ينو عبيد ، ودولة بني بويه ، متى بني المشهد بالنجف
    - ٤٦٨ ، ٤٧٠ حمل رأس الحسين إلى زياد ثم إلى المدينة ٠
- ٤٧٠ ـ ٤٧٤ قصة مقتل الحسين وما نال به من الكرامة ، قتل مسلم بن عقيل ٤٧٢ ـ العرب أفضل بنى آدم
  - ٤٧٤ ، ٤٧٤ ما ينبغى للمسلم إذا ذكر المصيبة يه
- ٥٧٥ ، ٤٧٦ لا يلعن من عرف بالظلم من المسلمين كالحجاج ويزيد ولا يحب على سبيل التعيين
- ٤٧٦ ، ٤٧٧ الفرق بين أولئك وبين أهل التأويل المحض وما يقال فيما شهر وين المحض وما يقال فيما شهر وينهم .
  - شبه بعض من قاتل عليا
  - **٤٧٩** الفرق بين نقل أهل الحديث ونقل أهل الأخبار وأهل الأهواء
    - ٨٠ ما فعل يزيد لما بلغه قتل الحسين
- د ما روى : أن أهل البيت سبوا وحملوا على البخاتي الغ ، كذب
  - ٤٨١ لم يقتل الحجاج ولا المروانيون أحدا من بني هاشم
- ٤٨٢ ، ٤٨٣ عادة العرب إذا قتلوا الرجل سلموا رأسه وبدنه إلى أهله كما فعل الحجاج بابن الزبير •

| الموضوع | الصفحة |
|---------|--------|

٤٨٣ ما كان بين ابن الزبير والحجاج أعظم مما بين الحسين وخصومه ٤٨٢ ، ٤٨٣ يدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء

٤٨٣ رأس الحسين قريب من القبة التي فيها العباس وبعض أهـــل البيت بالبقيع ·

٤٨٣ ليس راسه في حلب أيضا ٠

٨٤ من المشاهد المكذوبة مشهد جابر بحران وعبد الرحمن بن عوف٠٠

٤٨٤ ـ ٤٨٦ إنكار أهل العلم مشهد القاهرة ٠

٤٨٦ ابن دحية

٤٨٨ ، ٤٨٩ بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين

« سئل عن زيارة قــبر الحسين والسيدة نفيسة وأنها تجبر الحائف الخ »

٤٩١ ، ٤٩٤ « وقال وأما بنت يزيد بن السكن الخ »

٤٩١ قبر بلال ، وأويس ، وهود ، ومعاوية ٠

٤٩٢ قبر خالد ، وأبي مسلم الخولاني ، وعلى بن الحسين

٤٩٢ ـ ٤٩٤ مشهد الرأس ، وبدن الحسين ، قبر على

٤٩٤ قبر عبدالله بنءمر ، وجابر ، وأم كلثوم ، ورقية

« سئل عن أناس ساكنين بالقاهرة بذبحون أضحيتهم بالقرافة »

« سئل عن رجل غدا إلى التكروري بتفرج فغرق هل هو شهيد »

ه ١٩٩ ، ١٩٩ ه سئل هل في هـذه الأمة أقوام صالحون غيبهم الله عن النـاس لا يرام إلا من أرادوا . وهل في جبل لبنـان أربعون رجلا إلخ ،

- ۰۰۰ « سئل ما هو تعبد النبي قبل مبعثه »
- ٥٠٠ قصد التخلي في كهوف الجبال وغيرانها والسفر إليها للبركة
- ٠٠٢ ــ ٥٠٤ « وقال فصل وأما قصــد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم يقصد الأنبياء فيه العبادة وإنما مروا به الخ »
  - ٥٠٥ ــ ١١٥ « وقال فصل ثبت للشام وأهله مناقب »
  - ٥٠٥ ، ٥٠٦ ( ٱلَّتِي بَدْرُكْنَافِيهَا ) ( ٱلَّذِي بَدْرُكْنَاحُولَهُ ) ( بَدْرُكْنَافِيهَا )
    - ٠٠٧ مكة المبدأ وإيليا المعاد ( لِأُوَّلِ ٱلْحُشْرِ )
      - ٥٠٧ ، ٥٠٨ الطائفة المنصورة بالشام ٠



ردمك : ۲-.۲-.۷۷-.۱۹۱ (مجموعة) ۸-۷۷-.۷۷- ( ج ۲۷ )